

### روايات إسلامية

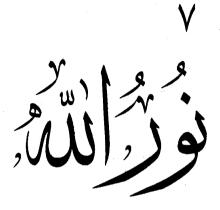

الجزء الأول

الدكتورنجيب لكيب لاني



بِنِهُ إِلَّهُ الْحَجْزَالِ فَهُمُ الْحَجْزَالِ فَهُمُّنَا

#### حقوق الطبع محفوظة للناشر

(الطبعة العشرون)

رقم الإيداع: ٢٠٠٥/٢٤٠٢١

أسسه حسين عاشور عام ١٩٧٩

٣ حارة الجمل - المتفرعة من ميدان السيدة زينب - القاهرة تليفون هاكس ٣٩٢٢١٥١

### شخصيات الرواية

\* زمن الرواية: - أيام بعثة الرسول ( على).

\* مكان الرواية: مكة والمدينة وقريظة وبنو قينقاع وبنو النضير.

\* شخصيات تاريخية:

١ - محمد بن عبد الله ( ﷺ).

٧- أبو بكر .

٣- عمر بن الخطاب.

٤- سعد بن معاذ ( رئيس الأوس

٥ - أبو سفيان (قائد جيوش قريش

-7 عبد الله بن أبى (رأس المنافقين في المدينة .

٧- كعب بن الأشرف ( شاعر يهودي متآمر على الدعوة الاسلامية ).

٨- حيى بن أخطب.

٩ - كعب بن أسد

• ١ - عمر بن جحاش ( من زعماء اليهود ) .

١١–كنانة بن الربيع

١٢-صفية بنت حيي بن أخطب زوجة كنانة بن الربيع ملك خيبر.

١٣–هند ( زوجة أبي سفيان ).

١٤ -نعيم بن مسعود (رجل من قبائل غطفان لعب دوراً حاسماً
 في غزوة الأحزاب).

٥ ١ - سلمان الفارسي (من صحابة رسول الله).

١٦ - عكرمة بن أبي جهل (من قادة المشركين).

١٧ –زوجة عبد الله بن أبي .

١٨ –عبد الله بن عبد الله بن أبي .

١٩ -حفصة بنت عمر زوجة رسول الله.

\* وشخصيات ثانوية أخرى من النساء والرجال.

\* شخصيات موضوعة:

١-اليهودية.

٢-هند ورابح.



## إِسْ إِللَّهِ ٱلرَّحْمِ الرَّحْمِ الرَّحِيمِ

لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَلَاوَةً لِلَّذِينَ ءَامَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ اَشَرُكُوا وَلَتَجِدَنَّ اَقْرَبَهُم مَّودَّةً لِلَّذِينَ ءَامَنُوا الَّذِينَ قَالُوا وَلَتَجِدَنَّ اَقْرَبَهُم فَوَدَّةً لِلَّذِينَ عَالْمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَكَرَى اللَّهُمُ اللهِ يَسْتَكُيرُونَ اللهُ فَيَسْتَكُيرُونَ اللهُ فَيَسْتَكُيرُونَ اللهُ فَيْسِينِ وَرُهْبَانًا وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكَيْرُونَ اللهُ الل

[المائدة: ٨٢]



#### مقسارمة

لقد كنت أتمنى على الله أن تتاح لي الفرصة كي أكتب بعض الروايات عن الفترات الحاسبة في التاريخ الإسلامي ، وكنت أعتقد - وما زلت - أن هذه المهمة عسيرة وشاقة بالنسبة لعصر النبوة على الأقل ، لأن فجر الإسلام مليء بالبطولات والأحداث ، فالكاتب يرى نفسه أمام عصر فذ بكل ما فيه من رجال ووقائع ومبادئ . ولعل الأمر يكون سهلاً أمام كاتب التاريخ أما الروائي فإنه يقع في حرج بالغ ، وتهيّب شديد ، والرواية لها متطلباتها التي لابد منها . . . إذ تحتاج بادئ ذي بدء إلى حرية الحركة والحوار ، وتحتاج إلى أشياء أخرى غير الأحداث الجادة ، هذه « الأشياء الأخرى » بالنسبة للرواية ، كالتوابل والمشهيات بالنسبة للطعام . . . ولعل هذه « التوابل » هي الفرق الحاسم بين الرواية وكتابة التاريخ . .

ويتساءل الكاتب هل من حقه أن يخترع حواراً على لسان صحابي من صحابة رسول الله؟؟ وما مدى حريته في هذا المجال؟؟ وكيف يقابل العلماء مثل هذا التصرف؟؟ ربما يكون الأمر سهلاً بالنسبة لعصر ما بعد الخلفاء الراشدين، أما ما عدا ذلك فالأمر يتميز بدقة خاصة، وأمانة بالغة .. وقد يقول قائل إن عشرات الكتاب في الغرب خاصة قد أبدعوا في رواياتهم التاريخية، لكن أدباء الغرب يتخذون من التاريخ تكأة ووسيلة للتعبير عن آرائهم الخاصة، ولا يجدون أنفسهم في حاجة إلى قيود من نوع معين، إنهم ينظرون إلى التاريخ نظرة تتجلى في قول أحدهم « ما

التاريخ إلا مشجب أعلق عليه لوحاتي ولا شك أن الفرق كبير بين المنهجين» ..

لقد حاول « جورجي زيدان » أن يقدم التاريخ الإسلامي في روايات ، وعلى الرغم من النجاح المبدئي الذي حققته رواياته لأسباب عدة ، تتعلق بإمكانيات الرجل المادية ، وامتلاكه لدار صحفية كبرى ، وتتعلق « بالفراغ » الظاهر في هذا المجال ، حيث لا بديل مناسب يقوم مقام رواياته ، وتتعلق بلجوئه إلى الأسلوب الغربي القديم الكلاسيكي في كتابة الرواية .. أقول على الرغم من النجاح المبدئي ، إلا أن هذا لا يخفي سوءاته الفنية أيضاً . . .

لذا لم يزل هناك شيء يقال في مجال روايات التاريخ الإسلامي، ولم يزل هناك منهاج بل مناهج أخرى من الضروري ممارستها، وخاصة على أيدي فنانين يؤمنون حقيقة بالعقيدة الإسلامية ودورها الحضاري الخالد ..

ومن ثم فإني أخوض التجربة ، معترفاً بأن شيئاً من التهيب والرهبة يواكب خطواتي ، لما يتوهج به هذا العصر من عظمة فوق كل تصور ، وبطولات أسمى من كل وصف وإيمان يعلو فوق كل إيمان ، إنني أحاول جاهداً أن أتخذ طريقاً . فعلى الرغم من أن « الحدث » هو العمود الفقري لأية رواية ، إلا أنني سأحاول أن أقدم انعكاساً نفسياً للأحداث الضخمة . . انعكاساً يلمع على صفحات النفوس الطاهرة والشريرة ، المؤمنة والكافرة . لأن الأحداث قد يجدها القارئ في آلاف المجلدات ، أما التوترات النفسية ، والقلق الخالد ، والإيمان الصامد . .

فهي أشياء يجد الروائي الجاد فيها بغيته، وينطلق فيها قلمه برغم تجاهل أكثر المؤرخين لها . . .

وكان من العسير على أي كاتب أن يلم بكل جوانب العصر وأحداثه، لهذا اخترت جانباً خاصاً له أثره وخطره البالغان، أقصد ذلك الصراع الدامي الذي خاضته الدعوة الإسلامية في مواجهة أعدائها من اليهود والمنافقين ..

إن الخطر اليهودي يضرب بجذوره الخبيثة في أعماق التاريخ، ويتسلل حتى عصرنا هذا والغريب أن أخطر المواقف التي تعرض لها الإسلام في بدايته كانت على أيدي اليهود أمثال كعب بن الأشرف، وحيي بن أحطب، وعمرو بن جحاش، وكعب بن أسد وغيرهم. فهم الذين حركوا قريشاً في غزوة ( أحد)، وهم الذين ساقوا العرب بدهائهم وأموالهم ومؤامراتهم، في المعركة الخطرة ( غزوة الأحزاب)، وهم الذين حاولوا اغتيال الرسول، وغدروا بالعهود والمواثيق في أحلك الظروف.

وكان المنافقون - وعلى رأسهم - عبد الله بن أبي ، هم حلفاء اليهود المخلصون وطابورهم « الخامس » الذي يسدد طعناته الآثمة إلى قلب رسالة الله الخالدة .

إن قصة « الحقد» اليهودي قديمة ومعادة، وليس أدل على ذلك ما يقاسي منه العرب والمسلمون في هذه الحقبة التعيسة من تاريخنا المعاصر، بعد أن سقطت في أيدي اليهود مدينتنا المقدسة الخالدة « القدس»، وبعد أن استشرى الخطر اليهودي وهدد معاقل الإسلام .. هذا، ولم تصرفنا أحداث اليهود ومؤامراتهم ضد الرسول، عن أثر العقيدة

الإسلامية في نفوس المؤمنين بها، وما ولدته في نفوسهم من مقاييس جديدة للسلوك الإنساني، ونظام الحياة، ومجالات الفكر ..

ولقد رأيتني مضطراً إزاء الأحداث الكثيرة الضخمة ، والمعارك المثيرة التي خاضها المسلمون الأوائل ، أن أقدم عصر النبوة في روايتين ، الأولى هي التي بين يدي القارئ ، والثانية ستتلوها بإذن الله مباشرة .

بقيت نقطة أخيرة .. إن كتاب الروايات الهادفة ، والأدب الملتزم ، قد يرون أنفسهم حائرين بين السبك الفني ، والهدف العقائدي ، فإذا غرق الفنان في إغراءات الفن وشروره فقد يضر بالهدف الأسمى ، وإذا ركز على الهدف وتجاهل متطلبات الفن ، تحول العمل الأدبي من رواية إلى شيء آخر غير الرواية .. ومن ثم فلم يكن هناك مناص من أن يدبر الكاتب لقاء مخلصاً ممتعاً بين الفن والهدف ، فيمضيان معاً متكاتفين متصافحين في هذا الطريق المقدس ، وثقتي كبيرة في أنني ربما أكون قد بلغت حداً من التوفيق يرضي القارئ .. ويرضي الضمير .. وإلى اللقاء في الجزء الثاني من هذه الرواية . وإلى اللقاء في روايات التاريخ الإسلامي التي سنقدمها تباعاً لأبناء العروبة والإسلام .. آملين أن نشارك في بناء جيل مسلم حر ، يعرف الطريق إلى الله ، ويأخذ بيد الإنسانية من ظلام الضلال والشرك الخفي إلى نور الهداية ، وأفق الحرية والحب والسلام .

نجيب الكيلاني

المراجع التاريخية

رجعنا إلى عدد كبير من المراجع التاريخية والتزمنا بأدق الروايات وأقربها إلى الصدق فيما ورد من أحداث تاريخية .

الفَصْلِكُ ١

« أجل .. لا مفر من الرحيل يا « أم عبد الله » ... لم يعد في « مكة » مكان يأوي إليه

المستضعفون والمعذبون .. إن السادة أصحاب النفوذ والسلطة والجاه يأبون إلا أن يستعبدوا أرواحنا وفكرنا، بعد أن استغلوا عرقنا وجهودنا بدراهم معدودة .. لكأن الأقوياء وحدهم هم الذين يعرفون الطريق إلى الحقيقة .. الحقيقة الشاملة لكل شيء .. يا لها من حقيقة شائنة يا أم عبد الله .. إن السياط التي مزقت أجساد المساكين من أمثال ياسر وسمية وبلال ترغم الإنسان على أن يكفر بتلك الحقيقة التي يروج لها أبو سفيان وأبو جهل وغيرهما من رجالات مكة .. الإرغام والقهر والإذلال يا أم عبد الله لا تتفق مع الحقيقة التي يرفع نبلاء قريش لواءها .. لسوف نرحل إلى الحبشة يا أم عبد الله .. هذا ما أمرنا به رسول الله الكريم محمد بن عبد الله .. ومحمد يا أم عبد الله .. رجل طيب .. شريف .. صادق، ليس في يديه سوط، ولا يسوق الناس بالقهر والإذلال، إنه لا يملك غير الكلمة المضيئة. والحجة الدامغة، والسلوك الباهر .. إنه حبيب الفقراء والعبيد والمساكين .. أجل .. أقول الكلمة المضيئة .. إنها شيء كبير يا امرأة .. ألم تعجز السيوف عن إطفاء نورها ، لكان المعنبين والمضطهدين منا زيت يمد تلك الكلمة بمزيد من الضياء والقوة .. لا إله إلا الله .. لا إله إلا الله .. محمد رسول الله ..».

ورفعت أم عبد الله وجها شاحباً قد بللته الدموع الغزار، وقالت لزوجها: « الحبشة أرض بعيدة، وليس لنا فيها أهل ولا أصدقاء ».

« لكن بها ملكاً طيب القلب، يفتح أرضه وقلبه للمعذبين والمضطهدين ويقول الرسول عنه – يا زوجتي المسكينة – « إن فيها رجلاً لا يظلم الناس عنده».

وأخذت الزوجة تجفف دموعها وتقول : «كيف نأكل؟ وكيف نعيش في تلك الديار البعيدة؟ وإلى متى نبقى هناك؟؟ ».

قال زوجها في ضيق ظاهر: «كما ناكل هنا، إننا لا نمتك الضياع، وليس لنا تجارات واسعة، نكسب قوت يومنا من عرق جبيننا، نعيش هنا في قهر وذل، وفي الحبشة سنجد الأمان، الأمان هو الحياة يا امرأة .. لأن في الأمان اطمئنانا وحرية في القول والعمل وفي العقيدة .. إنني لا أخاف من المستقبل يا أم عبد الله .. إن الله معنا .. ولقد وعدنا بالنصر .. وسنعود إلى ديارنا يوما ما وقد تطهرت من أدران الحقد والذل والشرك .. ولن نجد عند عودتنا أهل مكة يعبدون أصنام الحجر أو أصنام البشر ..».

- « لكم يعز على أن أترك موطننا الحبيب برغم الفقر والذل، ولسوف أظل في حيرة من أمر هؤلاء الطغاة الذين يأبون إلا أن يحيلوا حياتنا إلى غم ونكد وغربة .. أعترف أنني ضقت نرعاً بما نعانيه في مكة من هوان .. لكن لم يزل بنفسي شيء ليس بالقليل من حب هذه الأرض. إن شوقاً جارفاً يربطني بهذه المعالم والمباني والتلال والبيت العتيق ..».

هتف زوجها محتداً: «لم يزل الشيطان يوسوس لك .. الوطن ليس رمالاً وجبالاً وبيوتاً .. إنه أكبر من ذلك .. إنه معنى كبير .. قيم أصيلة تسود أمة من البشر .. إنه بناء من القلوب والأفكار المؤمنة الخالدة . والعلاقات العلوية الطاهرة .. إنني لا أنكر ألفة الإنسان للأشياء ، لكن الذي أنفر منه وألعنه أن تتحول هذه الألفة إلى قيد وانحطاط وإهدار للقيم الرفيعة .. إن وطننا هو الوجود الروحي الذي تخفق فوقه راية « لا إلا الله محمد رسول الله ..» .

هزت أم عبد الله رأسها في ثقة وإيمان، وقالت: « صدقت .. إن ألفة الأشياء الكونية الظاهرية، قد أوشكت أن تطمس أشواق روحي .. الإنسان شيء آخر بالإضافة إلى الطعام والشراب والجسد، والوطن شيء آخر بالإضافة إلى الأرض والجبال والأشجار والمرعى . .».

قال زوجها: «ها أنت ذي تعودين إلى الحق .. ما أسعد قلبي!! سنمضي في الطريق إلى الحبشة وإني لموقن بأن الله سيرعانا، وسنجد في كنف « النجاشي » الراحة والأمان، إنه من أهل الكتاب يؤمن بالله .. وسنسعى ونجتهد ونعمل، ونعبد الله دون خوف .. وسيكون معنا عدد كبير من المسلمين، سيهاجرون فراراً بدينهم وحريتهم ..».

وصمت لحظة ، ثم هتف في حزم : « نحن لا نهرب فراراً من الموت يا أم عبد الله .. فالموت في سبيل الله استشهاد وطريق إلى الجنة التي وعد بها المتقون .. ولكننا نسيح في الأرض، وندخر قوانا وحياتنا ليوم آخر .. يوم مشهود .. ثم إننا ننفذ أمر الرسول أولاً وأخيراً .. ولا تنسي أن خروجنا على هذه الصورة سيجلب العار والخزي على قريش أبد الدهر .. سيقول الناس في كل مكان أن قريشاً قد اتخذت الظلم مركباً ، واضهدت بنيها ، وفرضت الذل على الأبرياء ، وسيعرف القاصي والداني الكثير عن قضيتنا العادلة .. إن محمداً ﷺ يعرف جيداً ما يفعل .. ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى ..

قالت أم عبد الله: « ومن سيكون معنا؟؟ » .

« فيهم عثمان بن عفان ، وزوجه رقية بنت الرسول ، والزبير وابن مسعود وعبد الرحمن بن عوف .. وغيرهم .. سنخرج متسللين يا زوجتي حتى لا تمنعنا قريش من السفر سنعتصم بالكتمان ..».

زمجرت قائلة: « إننا نترك لهم كل شيء ونمضي، ماذا يريدون بعد ذلك؟؟ ».

- « يريدونك أن تبقي ، وأن ترتدي عن دينك ، أو تظلي رهينة في أيديهم يتسلون بتعذيبك والنيل منك ، إنهم يودون أن يقيموا سياجاً صلباً حولنا حتى لا تنتشر دعوتنا فيعرف الناس الحقيقة .. والحبشة يا زوجتي ليست غريبة عنا .. إنها متجر قريش ، وصلاتنا بها وطيدة .. آه

يا زوجتي .. لن أنسى أطفال مكة وصبيانها وهم يعبثون ببلال .. وينالون من شرف « سمية » .

لقد شحن قلبي آنذاك بحقد هائل .. حقد لو انطلق الأحرق مكة وشعابها ..

ما أتعس أن يتحول الحاكمون إلى حملة للسياط .. فالحاكم ليس له في ذهني سوى صورة الأب الحنون الكبير القلب الذي ينحاز للحق .. قد تظنين أنني حالم أتجافى عن طبيعة الكون والوجود .. لكن إيماني بذلك لا يتزعزع .. سأظل أومن بأن الحاكم مرب ومرشد وأب، أما أن يتحول إلى جلاد فهذا ما أرفضه ..».

قالت أم عبد الله: « إن قريشاً لا تفكر فيما تفكر فيه أنت، ومكة تحكمها العصبيات، وتتوزع السلطات المختلفة بين رؤوسها، ولهذا فهم يريدون أن يبقى كل شيء على حاله، إن الجديد في هذه البلاد يهولهم، ويثير الذعر في قلوبهم .. ومحمد يسفه آلهتهم، ويحارب تقاليدهم وتسلطهم، ويحترم العبيد، ويعلي من شأن الفقراء، ولا يقيس الناس بحسب أو نسب، مقياس التفاضل الوحيد لديه هو التقوى .. فأين إذن المجد العريق، وأين كبار الشعراء والحكماء العرب .. إن كلمات محمد برغم بساطتها وقوة إقناعها أمر ضخم مهول إنها هدم للقديم، والإعداد لإقامة بناء جديد للحياة ولطبقات الناس، ومعاييرهم الخلقية ..».

هز الزوج رأسه قائلاً: « أعترف أنه حدث جلل » .

- « ومن ثم فلا بد أن يكون التصدي له تصدياً رهيباً مشحوناً بالعنف والقسوة ..».

- « والله غالب على أمره يا أم عبد الله . .» .

وتسلل المهاجرون، كل من طريق، إن عيون قريش لا تنام، إنها تبحث عن البذور الجديدة تريد أن تسحقها وتحيلها إلى رماد قبل أن تنمو وتترعرع وتزهر وتثمر، ومضت أم عبد الله وزوجها، وعيونهما تتارجحان هنا وهناك من شدة الخوف، القلوب تخفق، ألا يتصادف أن تكتشف قريش هذه القافلة الهاربة بدينها، فتجرها إلى الوراء، إلى ساحات الموت والعذاب الرهيب، وينكلون بها أشد التنكيل؟؟ إن أم عبد الله تهرول وأنفاسها تتلاحق، بعد وقت قصير ستغادر هذه الأرض التي تحبها، لكنها سوف تتنفس الصعداء، وتشعر بارتياح بالغ وقد نجت من العذاب والإذلال ... ستحرر روحها، وستستنشق هواءً نقياً ولن ترى الأيدي المتصلبة المتشنجة وهي تمسك بالسياط، ولن تلاحقها السخرية المرة، والكلمات البنيئة.

- « إلى أين يا أم عبد الله؟؟ » .

كانت قد تخلفت عن زوجها مسافة ليست بقصيرة حتى لا تثير الشبهات، وعلى الرغم من التخفي الشديد، إلا أن ذلك الصوت انطلق خلفها، فارتعدت فرائصها، وداخلها خوف بشع، فالتفتت خلفها وهي تكاد تسقط من شدة الرعب، وقالت: « من؟؟ ».

يا لها من كارثة، إنها ترى عمر بن الخطاب بدمه ولحمه، ذلك الشاب الفارع الطول، القوي البنية، العميق النبرات، وابن الخطاب معروف ببطشه وغلظته ومعاداته الشديدة لمحمد وأتباع محمد، ألم يقم بنفسه بتعذيب بعض المسلمين؟؟ ألم يهدد بقتل محمد، ويتهمه بالمروق، وبأنه صابئ عن دين الآباء والأجداد، وأن دعوته ضد نظام مكة وأمنها واستقرارها؟؟ إن أم عبد الله تعرف ابن الخطاب جيداً.

- « دعني وشأني بربك يا ابن الخطاب » .

« إن في سيرك ما رابني ، ثم إن ما انتابك من هلع قد بذر في نفسي الشكوك ، فضلاً عن أني رأيت زوجك يمضي في نفس الطريق ، إن شيئاً ما يجري في هذه اللحظات وأنا لا أعرفه .. وابن الخطاب كما تعلمين تواق للمعرفة ..».

اشتد بها الارتباك والارتياع، لكنها تماسكت، لن تستطيع أن تخدع هذا الرجل، من يدري لعله قد ألم بطريقة ما بأخبار المهاجرين إلى

الحبشة، لا مناص من أن تصدقه القول، وفي ذلك خطورة كامنة، فكيف السبيل إلى النجاة من هذا المأزق، أجل .. إنها تعرف كيف تنجو، وتعرف كيف تدخل إلى قلب عمر، وتحمى نفسها من أذاه ..

- « لسوف أخبرك بكل شيء بشرط . .» .
  - -«ما هو؟؟».
  - « أن تسترنى ، وتحفظ سُري . . » .
    - « هذا عهد على . .» .

قالت وقد تمازجت نبراتها بالدموع: « إننا مهاجرون . .» .

وسادت فترة صمت قال عمر عقبها: « إنه للإنطلاق يا أم عبد الله؟؟ ».

- « نعم والله ، لنخرجن في أرض الله ، آنيتمونا وقهرتمونا ، حتى يجعل الله لنا مخرجاً » . ونكس عمر رأسه لم تقارق ذهنه صورة المرأة الضاوية الملثمة ، التي تحمل فوق كتفها وظهرها متاعها التافه ، ولم يزل صوتها المندى بالدموع يرنّ في أذنيه ، وهل ينسى ما ساهم به من تعذيب وإيذاء لهؤلاء المساكين؟؟ يا له من أمر غريب!!

كان في إمكان هذه المرأة أن تقول كلمة واحدة تنجي بها نفسها من جحيم المشاكل والمتاعب، أن تتنكر لمحمد، لكنها رفضت، وها هي ذي تغادر الأهل والدار والوطن، وتتحمل مشاق الغربة، وأهوال الطريق، وتواجه المستقبل المجهول، وترفض أن تتخلى عن شيء آمنت به ..

- « أما زلت عند عهدك ، أم ستفضع أمري؟؟ » .

وأدار عمر رأسه، ثم هرول مبتعداً عنها وهو يقول في رقة لم تألفها فيه من قبل: « صحبكم الله ..».

انطلقت أم عبد الله مسرعة، وأخذت تتعثر، فإذا ما سقطت تجاملت على نفسها ولمت شعثها، وعاودت المسير، وبلغت زوجها بعد جهد، وبعد أن وضعت قدمها على السفينة الراسية على شاطئ البحر، روت

لزوجها ما حدث من ابن الخطاب. ثم علقت قائلة: « .. ورأيت رقة لم أكن أراها ، ثم انصرف وقد أحزنه - فيما أرى - خروجنا ، لقد قرأت على وجهه معاني لم آلفها فيه من قبل .. يبدو لي أن عمر على وشك أن يعلن إسلامه » .

ضحك زوجها ساخراً، ثم قال: « لا يسلم هذا الرجل حتى يسلم حمار الخطاب . . ».



(الفَصْلِكُ ٢

«كنت دائماً أحسم الأمور بضربة قوية نهائية، أو برأي ثاقر لا يهتز أو يتاثر

بالمعارضة ، فماذا جرى لي؟؟ » هكذا قال عمر بن الخطاب يحدث نفسه ، وهو يسير في الطريق وحيداً ، يعتصره الضيق ، ويمزقه الألم ، إن أمر محمد يشغل باله ، وينغص فكره ، ويملأ تفكيره بالمتناقضات التي لا نهاية لها ، حاول جاهداً أن ينقض عليه ويريح قريشاً منه ، لكنه ما يكاد يقترب منه ، حتى تضج الهواجس في رأسه ، ويحيط به الإضطراب من كل جانب ، ويدرك أن ذلك أمر كبير ، خطير غاية الخطورة ، لم يستطعه أحد من رجالات قريش وأبطالها ، ثم إن نداء داخلياً يهيب به في كل مرة أن من رجالات قريش وأبطالها ، ثم إن نداء داخلياً يهيب به في كل مرة أن قف ، ولا ترفع يدك وإلا .. وما يكاد عمر يرفع عقيرته مفنداً دعوى محمد ، أو مسفها لآرائه ، حتى يشعر أنه لا يؤمن بما يقول ، وأن منطقه لا يكاد يستقيم أمام دعوة محمد فيما تقدمه من براهين قوية وبساطة مذهلة .. يا لها من مأساة يعيشها عمر!! ألم يكن عمر وآباؤه من قبل هم مذهلة .. يا لها من مأساة يعيشها عمر!! ألم يكن عمر وآباؤه من قبل هم المشاكل ، لهم الرأي الثاقب ، والحل الذي يرضي الجميع أليس لعمر من سعة التفكير ، وانطلاق اللسان ، ورجاحة العقل ، ما جعله السفير المعلم سعة التفكير ، وانطلاق اللسان ، ورجاحة العقل ، ما جعله السفير المعلم الى المجاورة ، والممالك القريبة؟؟ .

وأخذ عمر يناقش نفسه بهدوء عاصف، ترى ماذا آخذ على محمد من انحرافات؟؟.

وأجاب على تساؤله: « إن محمداً يبتدع ديناً جديداً لا عهد للعرب به .. محمد يفتح الطريق أمام خلافات وتمزقات لا يعلم إلا الله مداها .. محمد يهدد نظام أمن البلاد .. محمد يحاول أن يقتلع التقاليد من جذورها .. ويبنى دعائم ملك جديد له ولبنى هاشم من بعده ..».

وعاد عمر يتساءل: « هذا كلام عام غامض، يمكن أن يرد عليه محمد بنقيضه، ويمكنه أن يوضح أن دعوته هي الحق، أنه جاء يداوي أسقاماً طال عليها الأمد، وأنه جاء لرفع لواء الإخاء والعدل والحرية، ولتنقية العقائد مما علق بها عن شرك وانحرافات .. ولهذا أراني مضطراً أن أقصد إلى لب المشكلة وأتساءل: ما الخطأ في كلمات محمد؟؟.

آه يا عمر .. الله واحد .. يا لها من كلمة!! ليس لدي من دليل مقنع يمكن أن يهدم هذه الدعوة .. الله واحد .. وهل في الإمكان أن أقول: إن الله إثنان أو ثلاثة أو أربعة؟؟ وكيف؟؟ وهل تستقيم دعواي؟؟ ومحمد يقول إن العبيد إخوة لنا .. يضرب عرض الحائط بكل المواضعات والنظم القائمة .. فبلال مثل أبي بكر ، ومثلي أنا .. ومثل أبي جهل أو أبي لهب وأبي سفيان .. تالله لو انطبقت الأرض على السماء لما جاز هذا القول .. إن هذا التصور فساد أي فساد .. مستحيل أن أقبل هذه « الافتراضات » الغريبة .. » .

وضاق صدر عمر، وهنف في حنق: «يا إلهي» أي إله أين الطريق؟؟ أين وجه الحقيقة؟؟ إنني على استعداد لأن أدفع حياتي ثمنا لمعرفة الحقيقة.. لقد كثر اللغط في مكة، وامتلأت نواحيها بالنقاش الحاد، وماجت شوارعها بالأصوات الصادقة والكاذبة، وثار الغبار في جنباتها. وأنا أمضي متخبطاً بين الشك واليقين، يحرقني الشوق إلى المعرفة الجادة، وأشعر أن سلاسل وأغلالاً ثقيلة، تقيد من عزيمتي وتشدني إلى الأرض، فلا أستطيع الانطلاق كما اشتهي، ولا يمكنني التحليق في الأفاق العالية النقية التي طالما حلمت بها .. وبيوت مكة ترقد في جمود مميت يبعث على الغيظ والملل، ونخيلها يتمايل في برود وكسل، وكانه يسخر من عواصف العقول والقلوب التي تحترق .. آه .. وكسل، وكانه يسخر من عواصف العقول والقلوب التي تحترق .. آه .. أين أيام الهدوء والسكينة الروحية؟؟ وأين أيام «عكاظ» سوق مكة الشهير، حيث تتوافد القبائل من شتى الأنحاء للتجارة وإلقاء الشعر والمصارعة والسباق؟؟ لم تصعد الحلقة يا ابن الخطاب أمام خصم إلا

وهزمته، ولم تبد رأياً في الشعر أو الأنساب إلا وتشربته الأسماع والقلوب.. وها أنت اليوم تقف بعودك الفارع كالبرج الخاوي الخرب، وتشمخ برأسك التي لا تحمل غير القلق والشكوك والهواجس المتزاحمة..» وهتف عمر بصوت مسموع: «إنني لا أعرف أين أمضى..».

وأفاق من هواجسه على ضحكة متكسرة تنبعث من خلفه، وصوت غانية يقول: «بل تعرف يا ابن الخطاب، إن الطريق إلى بيتي معروف، لقد حفيت قدماك من كثرة السير عليها..».

وصاح: « من؟؟ أنت؟؟ ».

- « أجل .. أنا .. ألا تسبقني إلى هناك، إن لدي من الأحاديث والأنباء والألحان والكؤوس ما ستطرب له نفسك ..».

وقف جامداً يفكر ، دائماً يتلعثم ويضطرب لدى مفترق الطرق ، لم يكن كذلك في الماضي ، لكن هكذا أصبح .. أي عذاب يقاسيه ، وجاءه صوتها : « يبدو أنك في حاجة إلى من يأخذ بيدك ..» .

وجذبته من يده قائلة: « هيا بنا .. اشد ما تشوقت إلى خشونتك وفظاظتك ونبراتك القوية الصارمة .. لقد قضى الزواج على الكثير من توثبك وتحمسك وإشراقك .. لكن لم تزل كالعهد بك جذاباً متفرداً بفضائك ..».

قهقه في سخرية وقال: « أية فضائل لرجل متزوج يقصد بيتك يا المرأة؟؟ ».

واستقر به المقام في بيتها ، ومضت فترة قصيرة ، جاءت له عقبها بإبريق من الخمبر المعتق وكأسين فارغتين ، وسدد إلى الخمر نظرة طويلة ، وتمتم : « لماذا لا يحرم محمد الخمر حتى الآن؟؟ » .

قهقهت المرأة، وأردفت تقول: «كيما يعطي الفرصة للحيارى والمحزونين .. إنهم في حاجة إلى النسيان والمرح وذلك لا يتأتى إلا عن طريق الخمر .. ثم لا تنس أن الخمر تدر على مثلي دخلاً لا بأس

به ..» وشرد عمر بضع لحظات وقال: «الحيارى والمحزونون لا يعالجون بالخمريا المرأة .. ومحمد لا يؤمن بالمسكنات الوقتية .. لقد جاء يحمل الحلول الحاسمة .. وهناك في العالم الآخر جنة للموعودين .. أتصدقين هذا الكلام؟ أ.

قالت في شيء من الملل: « وما شأني بهذا كله؟؟ ».

جنبها إليه جنبة شديدة ، رق لها قلبها ، وظنت أنه على وشك أن يهم بها ، لكن ما أشد دهشتها ، وهي تسمعه يقول : « لماذا أرسل الله محمداً بالذات؟؟ » .

هتفت وهي تلتقط أنفاسها مهزومة مصدومة: « علم هذا عند محمد أو عند من أرسله ..».

- « لملم أبعث نبياً وأنا فارس قريش وسفيرها مثلاً؟؟ » .
  - -- « سؤال غريب . .» .
- « أنا لا أحسد محمداً، لكن مئات الأسئلة تطرح في رأسي صباح مساء .. إنني أعرف أنه الصادق الأمين، ولعله خير رجالات مكة وأشرفها .. لكني في الحقيقة أبحث عن السر، والمؤثرات التي نتدخل في اختيار إنسان ما لكي يكون نبياً ..

سدىت إليه نظرات ثاقبة وقالت: « عمر .. لشد ما تغيرت، هذه أسئلة غريبة لا يمكنني الإجابة عليها، إنني أجيد العزف والغناء ومنادمة الرجال .. لكنني لا أعرف الكثير عن الله ».

وسادت فترة صمت قالت بعدها: « ولم هذا الانشغال كله؟؟ إن محمداً لم يتبعه غير شرئمة قليلة أغلبها من ضعاف الناس والعبيد .. فلماذا يشغلكم أمره لهذه الدرجة؟؟ لقد أصبحت مكة مجنونة بالحديث عن محمد وعن أتباع محمد .. لماذا لا يتركونه وشأنه، وليفعلوا هم ما يشاءون؟؟ فليمض كل في طريقه الذي يختار بحرية تامة .. إن ما أسمعه عن محمد لا يخرج عن كونه كلمات جديدة عن الله والملائكة والناس

والدنيا والآخرة، والجنة والنار .. أترى أن مثل هذه الكلمات تؤدي إلى خطر ما؟؟

ضحك عمر وقال: « هذه الكلمات الصغيرة كبيرة جداً .. إنها السحر الذي أثار الانقلابات في الدنيا منذ بدء الخليقة .. إنها تشكيل جديد لعقيدة الإنسان .. لوجدانه وعقله وسلوكه .. هل تفهمين؟؟ ».

وأخذت المرأة تملأ الكاسين وهي تقول: «ما أكثر المنحرفين في هذا الزمان .. حتى أبو سفيان الرجل العاقل ذو المقام العالي يخرج إلى الشوارع مزمجراً، ويعقد الاجتماعات، ويتدارس المأساة، وحوله نخبة من رجالات مكة الأفذاذ .. ماذا جرى؟؟ هل جن الناس؟؟».

ثم قدمت إليه كاساً ممتلئة ، وهي تقول : « لتشرب هذه الكاس ، فقد يكون فيها شفارُك » .

وتمتم و هو يتناول الكأس: « الحيارى .. والمحزونين . .» .

وشرب الكاس دفعة واحدة، ثم تناول ثانية وثالثة، وأخذ يقول:
« أتذكرين يا امرأة .. كانت قبيلتنا – بني عدي – تنافس بني عبد
شمس .. وكنا قلة .. لم يصمد أبي للمنافسة .. واستطاعت عبد شمس أن
تطرد قبيلة أبي فيجلوا عن « الصفا » ويلجأوا إلى بني « سهم » لكي
يسبغوا عليهم حمايتهم، ويعيشوا إلى جوارهم هذا عار كبيريا امرأة ..

هذا العالم عالم الأقوياء وحدهم. لطالما أمعنت الفكر، وتساءلت لماذا لم يثر العرب من أجلنا؟؟ لماذا لم يوقفوا عبد شمس عند حدهم؟ لكن الحق دائماً في جانب الأقوياء .. كنا فقراء قليلي العدد ..».

وتناول كأساً رابعة واستطرد: « ماذا يريد محمد؟؟ أن يحمي الفقراء ويكسر من شوكة الأقوياء والأغنياء؟؟ .

إنها نفس القصة .. طائفة تتحكم في الأخرى .. لسوف يتحول الضعفاء إلى أقوياء والأقوياء إلى ضعفاء .. وتتكرر المأساة ..».

قالت المرأة: « أهذا ما يريده محمد فعلاً؟؟ لو كان الأمر كذلك لكنت

أول المؤمنين بدعوته .. أصدقني الحديث يا عمر .. لقد أفرطت في الشراب ويبدو أنك تهذى . .» .

وعاد عمر يقول: «لا .. لا .. إنني أفتري على محمد .. إنه لا يريد ذلك .. لماذا أكذب؟؟ إنه يقول: «الناس سواسية .. كأسنان المشط» .. أتفهمين؟؟ كأسنان المشط .. يبدوا أنه يريد أن يحد من بطش الأقوياء، ويقضي على مظالمهم، وفي نفس الوقت يرفع من شأن الضعفاء، ويعلي من قدرهم، حتى يصل الجميع إلى مستوى يلتقون فيه على سلام وصفاء وأخوة ..».

قالت المرأة: « إنه لشيء رائع وخطيريا عمر ..».

ضحك عمر حتى كاد يستلقي على ظهره وقال: « ها أنت ذي ترين أن الكلمات الصغيرة عن الله والإنسان والجنة والنار والدنيا والآخرة .. كلمات خطيرة إلى أبعد درجات الخطورة ..».

- « لكنها على أية حال كلمات طيبة يا عمر . .» .

أخذ يدق الأرض بقبضته المتشنجة ويقول: « وهذا ما يحيرني، ويعذبني . .».

قالت في سخرية: « لن نخسر شيئاً إذا ما انتصر محمد ».

- « تريدين أن تقولي إننا سنكسب الكثير . .» .

- « بالضبط » -

- « لكن محمداً لا يفكر بمعيار الربح والخسارة .. القضية عنده حق وباطل .. كفر وإسلام .. نور وظلام .. جنة ونار .. ومن أراد الحق وآمن به بلغ غاية المنى .. الحق في ذاته غاية .. الحق هو الخير .. والربح شيء آخر .. إن له مقاييس أخرى .. أتفهمين؟ » أقبلت المرأة نحوه بعد أن خلعت ثوبها الخارجي، وبدت في ثوب شفاف مثير، ثم ألقت برأسها على صدره الكث الشعر وقالت: «حدثني عن الحب ».

قال شارداً، وهو يضع على رأسها يداً كالثلّج: «الحيارى .. والمحزونين ..».

واستطرد كالمسحور: « وجنة الموعودين . .».

- « هل ذهب عقلك؟؟ » .

- « يلقون العنت والعذاب فلا يرجعون .. يقتلون ويضربون .. ويفرون إلى الحبشة وجبروت مكة وسياطها لا تستطيع أن تزحزههم عما يعتقدون .. إن كل شيء في هذه الأرض يتقوض .. ينهار .. أبو سفيان ينهار .. عبد شمس يتهاوون .

إن عيني تخترقان الحجب .. إني أرى عجباً .. لقد سحت في شتى أنحاء الأرض يا امرأة .. قابلت الملوك والحكماء .. وناقشت النصارى والمجوس، وسمعت الكثير من الرهبان والكهان وأحبار اليهود .. كلهم كانوا يعيشون في عالم ضيق مغلق أعمى .. برغم صدقهم في بعض ما يقولون .. لكن محمداً شيء آخر .. أرى في عينيه صفاء الأطهار .. وعلى وجهه عزيمة الرجال الأحرار .. وعلى ملامحه السمح نور الله ..».

قالت المرأة: « ماذا جرى لك يا عمر؟؟ » .

فلم يعرها التفاتاً ومضى يقول: « إن أمره يحيرني .. أهو ساحر؟؟ أهو كاهن؟؟ أهو شاعر يحسن صياغة الحديث؟؟ تحاملت على نفسها، وأعطته ظهرها، وقالت نافرة: « لم تعد تصلح لشيء يا ابن الخطاب، حسبتك تحدثني عن الحب فإذا بك تتحول إلى كاهن أو فيلسوف، لست أدري!! لقد أضعت الوقت في الهنيان السمج ..».

فصاح في اهتياج: « لكني سوف أقتل محمداً ..».

فالتفتت إليه في دهشة : « ماذا؟؟ » .

- « لا شيء . .» -

- « ما أبشع التناقض الذي تعيش فيه يا عمر!! لقد توهمت أنك ستؤمن بدعوته إن قرارك الأخير يشكك في كل ما قلته قبل ذلك عن محمد .. لكن لك عذرك .. القد دارت الخمر برأسك ..».

وقال وهو يشرد ببصره إلى بعيد: «تريدينني أن أحدثك عن الحب؟؟».

قالت في لهفة : « أجل . .» .

- « آه .. الحب .. إن كلماتي عن الحب الذي تريدين لا تخرج عن كونها جرعات من خمر .. مسببات لإثارة الجسد .. الحب الذي أحلم به شيء آخر .. كانت عبد شمس تحب نفسها عندما فكرت في طرد أبي وقبيلة بني عدي معه، وأبو سفيان وقريش لا يحبون إلا سلطانهم ومراكزهم وهم ينيقون محمداً ورجاله النكال، « وأنت » أنت تحبين المتعة والمال .. تقتلين الزمن والملل والخوف والتمرد، بكأس من خمر، أو ضمة من رجل .. الحب شيء آخر ..».

قالت المرأة وقد اكفهر وجهها، وجرحت كبرياؤها: «الباب مفتوح .. تستطيع أن تنصرف .. لقد أضعت وقتى وصدعت رأسي ..».

انتصب عمر واقفاً، ثم رفع يده ليسسد إلى وجهها صفعتين قويتين ويقول: « لا يصبح أن يعلى صوت النساء، أو يتكلمن بهذا الأسلوب الوقح .. إنها قحة وسوء أدب وفجور ..».



(الفَصْنِكُ ٢

«لسوف أمضي إليه، ولن أتردد، هذا الجريء الصامد، الذي يهدم البناء حجراً، ويعمل في هدوء، ويمزق أواصر الناس، فينشق الإبن عن أبيه، وتخالف المرأة زوجها، ويتمرد العبيد على سادتهم، لقد فرق محمد أمر الناس، ويوشك أن يحطم كيان مكة والعرب .. لسوف أقتله .. فإن كان نبياً فليحمه الله مني .. ابن الخطاب يقتل نبياً .. هذا نبا كالرعد .. ومن غيري يفعلها؟؟ ابن الخطاب يدافع عن وحدة قريش، ورابطة العرب .. ومن سواي يقدر على فعل ذلك؟؟».

وأخذ عمر يتحسس الأخبار، ويسأل عن مقر محمد الآن، هيهات أن تستطيع قوة في الوجود أن تثنيه عن عزمه، وعمر لا ينكر أن نوازع نفسية غريبة تثير في قلبه رعدة خفية، وبعض الهواجس تنبت في روحه التردد .. فليسحق نزوات الخوف والتردد، وليضع حداً لهذه الماساة، فينتهي العذاب والتمزق، ولا يفر الصابئون إلى الحبشة أو غيرها، ولتهجع الفتنة والمناقشات الحادة، وعرف عمر أن محمداً بدار الأرقم بن أبي الأرقم عند «الصفا»، ومعه أربعون من أتباعه .. فأسرع متوحشاً سيفه .. والسيف يجسم كثيراً من الأموريا ابن الخطاب .. لكن متوحشاً سيفه .. والسيف يجسم كثيراً من الأموريا ابن الخطاب .. لكن يجر ذلك علي كثيراً من المتاعب؟؟ ليكن .. إن استقرار الأمور، وعودة الهدوء إلى مكة لابد وأن يضحي الرجال بالكثير في سبيله .. وتصور عمر نفسه وهو يرفع سيفه اللامع، ويعلو به هامة محمد .. والسيف يهوي بسرعة فائقة .. لكن وجه محمد باش .. مبتسم .. يشرق بنور غريب .. إن نوازع الضعف والتردد تعاوده من جديد .. لكنه يهرول إلى الطريق .. لن يستسلم للهوى والضعف .. لابد من قتل محمد .. ابن

الخطاب يمضي وقوة مجهولة تحاول جذبه إلى الوراء، فيدق الأرض بقدميه، وكأنه يقهر هواجسه، ويعلن عن إصراره وعناده ...

- -« إلى أين يا عمر؟؟ ».
- «من؟؟ نعيم بن عبد الله؟؟ » .
  - «نعم . .» -
  - «وما شأنك بي!!».
- « أراك مكفهر الوجه ، متوشحاً سيفك .. أخشى أن يكون وراء ذلك أمر خطير يا عمر ..» توقف عمر وقال : «لسوف أقتل محمداً ..».

لكانما أراد عمر أن يعلنها على الملأ، وأن يطلقها كوعد لا يصح النكوص عنه.

قال نعيم: «ويحك يا ابن الخطاب!! لقد عهدتك راجح العقل، ثاقب النظرة..».

- «لم أزل كذلك . .» .

هتف نعيم: «لا تغرق نفسك في متاهات الخطأ، وأنت في فورة الغضب .».

- «إن محمداً رجل مثلنا .. يأكل .. ويشرب .. وينام .. ويعاشر النساء ..».
- «وهو لم يزد على ذلك ، سوى أنه نبي مرسل .. ولك أن تصدقه أو لا تصدقه ، وهو لا يحاسب أحداً ، إنما الحساب عند الله .. قضية لا يُفصل فيها الآن . . » .
  - صاح عمر محتداً : «بل سأفصل فيها الآن بسيفي . .» .
    - «لكن محمداً لم يرفع في وجهك سيفاً . .» .
    - «ليته يفعل .. لو حدث ذلك لهان الأمر ..».

وأردف نعيم قائلاً:

« إن الرجل يقارعكم حجة بحجة ، وينازلكم باللكمة ، ولجوؤكم إلى

السيف، مظهر من مظاهر العجز والخطأ، وهو في نفس الوقت إقرار غير مباشر بقوة حجته ..».

قهقه عمر ساخراً، وهو يقول: «أية حجة تلك التي تتحدث عنها؟؟ هذا الصابيء فرق أمر قريش، وسفه أخلاقها، وعاب دينها، وسب آلهتها ..».

ورأى نعيم أن يجرب معه شيئاً آخر، فقال مهدداً: «أترى يا عمر أن « عبد مناف » تاركوك تمشي على الأرض وقد قتلت محمداً؟؟ ».

أدرك عمر ما ينطوي عليه من خطورة كامنة. قد تؤدي إلى فنائه وفناء قبيلته «بني عدي» بأسرها، ليت الضرر يحيق به وحده، لكن إراقة دم محمد قد يشعل النار في أرجاء مكة، ويمزق أمنها ووحدتها أكثر مما تمزقها دعوة محمد، ها هو التردد والضعف يعودان إليه مرة أخرى، ولكنه أعلن كلمته، ولن يتقاعس أو يتردد، وصاح عمر مصمماً: «لسوف أضحي بأغلى شيء كي أقضي على الوباء قبل أن يستفحل أمره ..» قال نعيم في غير قليل من السخرية المرة: «أنت تسميه وباء، ومحمد يسميه شفاء، والحكم ليس لك وحدك إنها قضية كبرى تهم الجميع، والناس في أنحاء مكة وخارجها هم القادرون على إصدار الحكم .. وفي مثل هذه الأمور يا عمر لا يصح أن نحكم السيوف .. إنها عمياء صماء لا تخلف وراءها غير الدماء والأحقاد .. لتبيار، فلا قهر ولا إلزام ..

وأنت تلزمه بقضيتك بحد السيف .. والدم لا يطفىء الحزازات ، ولكنه يزيد في إشعالها ..».

قال عمر في صبر نافد : « هل انتهيت من كلامك؟؟ » .

فلما لم يجب نعيم ، هدد عمر في إصرار : «لسوف أقتله ..».

اقترب منه نعيم ، وسدد إليه نظرات حادة لا تخلق من شماته ، وقال : « ألا ترجع إلى أهل بيتك فتقيم أمرهم . . » . قال عمر وقد ساد وجهه شحوب ظاهر: «ماذا تعني؟؟».

أجاب نعيم وهو يضغط على مخارج الحروف: «لقد أسلمت أختك فاطمة و ..».

وقاطعه عمر: «أختى؟؟».

- « أجل ، وزوجها ابن عمك سعيد بن زيد . .» .

- «هذا كذب، إنك تحاول تحطيم عزيمتي، والنيل من كبريائي ..». واستطرد نعيم دون أن يكترث لاعتراضه: «وتابعا محمداً على دينه ..».

نحى عمر نعيماً عن طريقه، وعاد أدراجه إلى بيت أخته متلاحق الأنفاس، ما هذه الضوضاء التي تضطرم في رأسه، إن فكره لم يرتبك طول حياته كما يرتبك في هذه الأيام، العواصف الهوجاء تعصف بروحه وعقله، والليل الطويل يأتى إليه بالهموم والأرق، والتردد ينتهبه دون رحمة أو شفقة، والعالم الزحب الكبير أضحى أمام بصره مثل كهف ضيق مظلم داهمه غبار كثيف وحرارة تكتم الأنفاس .. ابنة الخطاب تتبع محمداً .. امرأة لا وزن لها ولا قيمة تفكر وتقتنع، وتختار الطريق الذي آمنت به ، ألم تكن ترتجف أو صالها إذا ما وقفت أمام عمر ، وتنتفض في هلع إذا ما صاح بها؟؟ هل أصبحت كلمات محمد أحب إلى نفسها منّ كرامة أخيها ، ومن أمن قريش؟؟ وهل تستحق هذه العقيدة الجديدة منها أن تعرض نفسها للتضحية بحياتها؟؟ ماذا يقول الناس عنى الآن وقد أمعنت في تعذيب المسلمين من قبل؟؟ إنها لصفعة قاسية توجهها الأقدار إلى كرامتي وكبريائي .. لسوف أعرف كيف أؤدب تلك المارقة .. لا .. لا يا عمر .. يجب أن تتسلل في هدوء .. فقد تقبض عليهما متلبسين بقراءة القرآن، أو باداء الصلاة التي يعلمها محمد الأتباعه .. أريد أن أرى بنفسى، وأتحقق من كل شيء .. هذا يوم عصيب يا عمر .. لسوف أريق دمك يا ابنة الخطاب .. بلد ودم زوجك أيضاً .. يجب أن أمسح العار الذى لحق بقبيلتنا قبل أن أهوي بسيفي على هام محمد .. وسمع عمر صوتاً ندياً رقراقاً .. إنه يعرف هذا الصوت .. آه آيات من القرآن .. إنني أستطيع أن أميز كلماته من بين ملايين الكلمات .. له طابع خاص غريب فلأسمع ..

ها هي كلمات الله .. تطرق باب قلبه في رفق، لكأنما هذه الكلمات لحن سماوي مؤثر حزين يسيل الدموع .. الدموع؟؟ لا .. وسقط السيف من يده، فأسرع بتناوله، خيل إليه أن عضلاته المتشنجة تتراخى، لكنه يقاوم .. هذا سحر، سحر لا شك في ذلك، ترى كيف جاءته هذه الكلمات البسيطة التي تسحر القلوب؟؟ إنها شيء فوق شعر عكاظ وحكمتها وخطاباتها ..

الويل لك يا عمر!! كيف تضعف؟؟ ستكون أضحوكة الناس في مكة، ومضغة في الأفواه .. واستعاد رباطة جأشه وإصراره، ودفع الباب في عنف، وصاح بصوت أجش .. أسرع قارئ القرآن « خباب » بالهروب إلى حجرة داخلية، بينما وقفت فاطمة جامدة شاحبة وإلى جوارها رجها سعيد..

وهتف عمر: «ما هذه الهينمة التي سمعت؟؟ لقد تناهى إلى سمعي كلمات غريبة . .» .

قالت فاطمة في ارتباك: «لا شيء يا عمر ».

- «بلى والله .. لقد سمعت» ماذا أقول؟؟ يا للكارثة!! لقد أخبرت أنكما تابعتما محمداً على دينه ..».

ونقل نظراته الحانقة بينهما ، ثم أمسك بتلابيب سعيد وجذبه إليه في

عنف، وأخذ يسدد إليه ضرباته، فقامت فاطمة لتكفه عن زوجها، فانصرف إليها يضربها، حتى شج رأسها وأسال دماءها، وهو يقول: «لقد نسيت أن هناك دروساً قاسية في الأدب كان يجب أن ألقنها لك من قبل يا ابنة الخطاب يا صابئة ..».

قالت فاطمة ودموعها تمتزج بدمائها: «نعم، قد أسلمنا .. وآمنا بالله ورسوله، فاصنع ما بدا لك ..» ماذا يسمع عمر؟؟ أفاطمة التي تتكلم؟؟ إنها لم تعترضه في حياته، ولم تقف منه مثل هذا الموقف من قبل، أيمكن أن يحدث لها هذا الانقلاب المفاجئ؟؟ ولماذا؟؟ وما شأن امرأة تافهة بالرسالات؟؟ وما يضيرها أن تعتنق الدين الجديد أولا تعتنق? إن رأس عمر يكتظ بمزيد من علامات الاستفهام التي تثقل على عقله كحجارة صغيرة مدببة، أو كسهام تؤلمه، وتسيل أمنه واطمئنانه ..» فاصنع ما بدا لك «يا لها من كلمة كبيرة تفوهت بها فاطمة .. آه .. لقد كانت تقرأ منذ لحظات كلمات تهز الجبال، لقد سمعت الصوت الندي الرقراق يقول منذ لحظات : « ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلماً ولا هضماً » إنها الشحنات التي يعبىء بها محمد نفوس الناس ، فلا يرهبون الوعيد ولا يستسلمون للوعود ..

ورفع بصره إلى فاطمة ، كانت تقف كالجبل الأشم صامدة قوية ، لا يبدو على وجهها الدامي أثر للخوف ، ولا تنطق ملامحها برهبة من الموت ، حتى لكأن أخاها يمسك بعصا هزيلة ، ولا يتشح بسيف صارم حاد .. ودماء فاطمة تنسكب .. يا لقسوتك يا ابن الخطاب .. الدماء تسيل .. يا متجمد القلب .

- «معذرة يا فاطمة .. لقد أقدمت على إساءة بالغة .. لشد ما يؤلمني أن أرى دمك الزكي يسيل . .» .

قالت وقد انهمرت دموعها بغزارة: «أنت أخي .. وأنا أحبك .. لكن حبي لله أشد .. إنه خالقك وخالقي ، لقد تغلغلت كلماته إلى روحي وعقلي فآمنت ..». طأطأ عمر رأسه ، ثم همس في رقة : « أين الصحيفة التي كنتما تقر آن فيها؟؟ » .

قالت فاطمة في حرج: «تريد أن تمزقها .. إننا نخشاك عليها ..». – « أقسم بآلهتى أن أردها إليك بعد إتمام قراءتها ..».

أخذ عمر يتلو الصحيفة .. سورة «طه» .. إنه يشعر بالحرج «يشعر بالعيون التي ترقب حركاته وسكناته ، وتتابع انفعالاته تظهر على وجهه .. لكنه سرعان ما دخل إلى عالم مثير مائج .. قصة موسى وفرعون .. بنو إسرائيل يترنحون تحت ضربات الطغيان .. معجزات .. قصة العذاب والظلم والانحراف .. وآية تقول: إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري ، إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى .. » وعمر يستغرق في الكلمات العنبة .. ويمضي في رحلة من أروع رحلات العمر بين حقائق تهزه هزأ عنيفا .. « السلام على من اتبع الهدى » .. « وقد خاب من افترى » آه .. وهذه كلمات أخرى لها فعل السحر في نفسه ، إن السحرة الذين كفروا بفرعون وبسحرهم الخادع أمام آيات الله الكبرى ، يصرخون في وجه فرعون ويقولون في إصرار لا يتزعزع : « قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا ، فاقض ما أنت قاض ، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا ، إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا ، وما أكرهتنا عليه من السحر ، والله خير وأبقى .. » .

إن رأس عمر يدور، علامات الاستفهام الحادة التي تنفرس في رأسه المتعب تذوب.. تتبدد، ويحل محلها يقين .. وحقائق رائقة، صافية كالماء النقي العذب .. لم يعد يشعر بظما روحه العنيد الطويل .. هل حقاً حاول عمر أن يرفع سيفه في وجه هذه الكلمات ليقتلها؟؟ لشد ما كان مغروراً مخدوعاً .. صغيراً .. آه .. أصابت فاطمة وأصاب زيد .. وأخطاً عمر .. عمر سفير قريش وفارسها ومتحدثها اللبق .. لماذا حدث ذلك؟؟ هل كان من الضروري أن يحترق بنيران العذاب، وتدمى الأشواك

قدميه، وهو يعبر الطريق الطويل إلى الحقيقة الرائعة؟؟ ورفع رأسه، وبدت قطرات من الدمع عالقة بأهدابه، وتمتم في خشوع.

- « أشهد ألا إله إلا الله ، وأن محمداً رسول الله . .».

ووثب «خباب» قارئ القرآن، من مخبئه الذي توارى فيه منذ ساعة، وأخذ يتواثب في مرح وسعادة، وهو يقول: «والله يا ابن الخطاب، لقد سمعت رسول الله يقول: اللهم أيّد الإسلام بأبي الحكم بن هشام، أو بعمر بن الخطاب. فالله الله يا عمر .. والله إني لأرجو أن يكون الله قد خصك بدعوة نبيه ..».

وتنهد عمر في ارتياح .. إن الضيق الذي يضغط على صدره ينجاب رويداً .. أنغام حلوة شجية تضع بها روحه .. مذاق جديد لحياة رائعة .



# (الفَصْلِكُ }

أصبحت الدنيا غير الدنيا، وتبدل مزاجه النفسي، وشعر عمر أنه قد خلق خلقاً

جديداً ، وامتدت الثقة بالنفس إلى آفاق أرحب وأغنى ، شتان بين الأمس واليوم، إنه لم يكتسب مالاً، ولم يتسم مكانة رئاسية عالية بين قومه، ولم يضع على رأسه تاجاً ، أو يمسك بيده صولجاناً ، لكن خيل إليه أنه قد حاز كنوز الدنيا بأسرها ، وأن بين جنبيه من اللذة العظمي ما لو عرفها القياصرة والأكاسرة، لقاتلوه عليها بالسيوف .. لقد أصبح صاحب رسالة، يبذلك في سبيل نشرها وإنمائها كل ما يملك من جَهْد ووقت ومال قليل، ذلك هو سر الانقلاب الكبير الذي شمل حياته .. إنه يجلس الآن إلى جوار بلال العبد الحبشي، وإلى أبي بكر خليل رسول الله وإلى على بن أبي طالب ذلك الشاب الصغير ، إلى الأغنياء والفقراء ، والضعفاء والأقوياء من المسلمين، أولئك الذين كان ينازلهم في المعارك غير المتكافئة، وينال من إيمانهم وأفكارهم، إنه يجلس إليهم يتوسطهم رسول الله، يملأ قلبه ينبوع دافق من السعادة لا مثيل له .. ويتصدى لمظالم قريش وضغوطها ومكرها في صبر أبي، وإيمان لا يتزعزع .. وإنه ليجد من النشوة الفائقة عندما يتعرض للإيذاء ما لم يجد طول حياته ، إن محمداً إنسان كامل بكل ما تحمله هذه الكلمة من معنى حسيما يعتقد عمر ، فهو لا يبدو كشيخ للقبيلة مستبد ، يملى إرادته ، أو ينتصر لنوازعه، ولا تحركه حزازات صغيرة مبعثها العصبية أو الكبرياء الفارغة ومحمد ليس شاعراً ينشد المجد، ويبغي الكسب على الفصحاء، وهو ليس كاهناً يترنم بالألغاز والأحاجي، ويعيش في جو عامض يثير الدهشة وحب الاستطلاع، أو يحتكر الأسرار الإلهية .. محمد رجل بسيط، يحمل قضية واضحة، يتفتح لها القلب الحي، وتتشربها العقول

المستقيمة وتهفو إليها النفوس السلمية .. ومحمد يبتسم وياكل وينام ، ويتزوج ويداعب الأطفال ، ويحترم الناس أياً كانت منازلهم ، ويجعل من العمل اليومي العادي لوناً رائعاً من العبادة ..

ويقول عمر لابنته «حفصة»: «تصوري يا ابنتي .. حتى الكلمة الطيبة صدقة يثاب المرء عليها .. العطف على الأبناء شيء نؤجر عليه، والحدب على الزوجة وملاطفتها تعقبه حسان كثيرة من الله .. الأكل الحلال .. الشرب الحلال .. حتى الشوكة يشاكها الإنسان ينال عليها الثواب ..».

قالت حفصة في استغراب: والشراب أيضاً؟؟ .

- «أجل الشراب .. آه فهمت ، تقصدين الخمر .. إنها تثير حيرتي .. يقول القرآن إن إثمها أكبر من نفعها .. وهذا لا يشفي غليلي ، إنها تذهب العقل ، وتغلب جانب الحيوانية على جانب الإنسانية في الأدمي .. ولهذا فأنا أكرهها ، كلمت الرسول عنها فأشار إلى أن انتظر ، هذا ما فهمته ، وإني اعتقد أن الله لا شك سوف ينزل فيها حكماً حاسماً في يوم من الأيام .. أي حفصة يا ابنتي الغالية .. إن أباك قد جرب الكثير من أحداث الدنيا .. وسافرت كثيراً وقابلت عديداً من رجال الحكم والفكر والدين والمال ..

لم أجد أعظم ولا أوضح من كلمات محمد .. وسيكون لهذا الدين يا ابنتي شأن أي شأن .. إنني اتطلع بعين الغيب إلى المستقبل فيخيل إلي أني أرى الرايات تخفق في أرجاء الدنيا معلنة مولد الحرية .. وكرامة الإنسان .. وتحطيم الأصنام بكل صورها وألوانها ..

ومحمد يحدثناً عن الأديان القديمة وكأنه عاشها: تاريخها .. تطوراتها .. العبث الذي داخلها .. وكيف أن الإسلام هو امتدادها الطبيعي، وهو الحلقة الأخيرة الكاملة لها .. إنه الصورة المثلى التي ارتضاها الله لعباده، والعقيدة الكاملة التي تناسب فكر الإنسان وطبيعته وتكوينه ..».

قالت حفصة وقد أشرق وجهها بالسعادة: «لكم يحز في نفسي يا أبي أنك لم تكن أول من أسلم ..».

- «لعنة الله على كبرياء الجاهلية يا حفصة .. كان عقلي يرى النور والحقيقة .. وكلما ازددت اقتراباً منها ازددت مغالاة في حرب المسلمين والتشنيع عليهم .. الحقيقة أنني آمنت منذ زمن طويل بقلبي، ولم يكن يقى سوى أن أكف جوارحي عن العبث، وأن أكف نزواتي عن السير في ركاب الغرور الأحمق .. إنها إرادة الله يا ابنتي .. ما كان في الإمكان أن اقتطف الثمرة قبل أن يأتي الموعد المحدد .. كل شيء في هذه الحياة له ميعاد يا حفصة .. وعندما التقيت بالنور الأكبر سكنت نفسي، واستراح فؤادي، وسجد عقلي لله شكراً .. لقد بدأت بذلك عهداً جديداً من التضحية وتحمل الأذى والآلام، ومع ذلك فأنا أسعد حالاً .. أتذكرين يا حفصة يوم أن تعاهدت قريش على مقاطعة محمد والمؤمنين به؟؟.

- « أذكر ذلك جيداً يا أبي .. لقد علقوا ورقة مكتوبة بذلك على استار الكعبة » .

- «أجل .. تعاهدوا ألا يتزوجوا منا ولا نتزوج منهم، وألا يتجاوروا معنا .. كان حصاراً شديداً قاسياً .. عشنا معزولين في «شعب بني هاشم» نجتر آلام الحرمان والعناء والمقاطعة .. كالمنبونين .. فترة طويلة من الزمن يا حفصة لطالما فكرت أن أحمل سيفي وأخرج إلى قريش أقاتلها وأظل أقاتلها حتى أستشهد .. لكن أباك رجل نظام .. ولم أكن بالشخص الذي يخرج عن إرادة محمد ونظامه .. كان يوصينا بالصبر والتبتل إلى الله، وتدريب النفس على المشاق والصعاب ..

هزت حفصة رأسها في أسى: - «كانت أياماً قاسية يا أبي»، واستأنف عمر حديثه: «وكان رجالات قريش يظنون أننا نضمر وننكمش، وأن قوة محمد ودعوته ودينه كلها في طريقها إلى الزوال، وأن المسألة مسألة وقت ليس إلا .. ولم يدر بخلدهم أن أيام العزلة

والانطواء والاضطهاد كلها نار هادئة تنضج النفوس، وتشحذ العزائم، وتتيح الفرصة للاستعداد ثم الانطلاق .. أنت تعرفين ماذا حدث بعد ذلك.

قالت حفصة: «أجل .. انشقت قريش على نفسها، وتلاوموا، ومزقوا المعاهدة الآثمة، وفكوا الحصار الغادر وأقبل بعضهم على اعتناق الإسلام ..».

أردف عمر قائلاً: «الأهم من ذلك كله رجال من الأوس والخزرج قدموا من المدينة، وأعلنوا إسلامهم وعرضوا على الرسول أن يحموه مما يحمون منه نساءهم وأموالهم .. ونحن على أبواب حدث كبير ..».

قالت حفصة في لهفة : «ماذا يا أبت؟؟».

- «الهجرة . .».
- «تعنى الفرار . .».
- «أيتها الجاهلة .. إنها أرض جديدة .. إننا نوسع رقعة الميدان الذي نتحرك فوقه ، وننقل النور إلى عدد آخر من الناس .. وهي في نفس الوقت قضاء على الجمود الذي ران على مكة .. ليست مكة هي البلد الوحيد في العالم ، ولم يأت النبي بالإسلام خاصة لأهل مكة .. إنه رسول للناس كافة في مشارق الأرض ومغاربها .. ثم تصوري هؤلاء المهاجرين وهم ينطلقون في عرض الصحراء ، يجدون السير بالليل والنهار ، مترنمين بكلمات الله الخالدة .. دون أن تؤثر في معنوياتهم المغربة وترك الأهل والمال والوطن .. إن ذلك يعني يا حفصة .. أنهم يعيشون لشيء ولحد .. دعوة الله ونصرتها .. لقد كان لكل نبي هجرة يعيشون لشيء ولحد .. دعوة الله ونصرتها .. لقد كان لكل نبي هجرة كما يقول الرسول .. ماذا يفعل الزراع إذا لم تجد الأرض بالطيبات ، إذا يمس من إخصابها؟؟ إنه يبحث عن أرض طيبة ، ومرعي خصب وإلا مات يش من إخصابها؟؟ إنه يبحث عن أرض طيبة ، ومرعي خصب وإلا مات جوعاً ، ونفقت إبله وأغنامه .. إننا نسير إلى الأرض الطيبة ، حيث ينبت جوعاً ، ونفقت إبله وأغنامه .. إننا نسير إلى الأرض الطيبة ، حيث ينبت على أن يضحوا في سبيل الله بكل ما يملكون .. أتسمين هذه الهجرة إذن فراراً؟؟ ».

قالت حفصة ، وقد توردت وجنتاها بالخجل: «لقد خانني التوفيق في هذا الرأي يا أبني . . » .

- «و هنأك أمر آخر أهم من هذا كله . .» -

- «ماذا؟؟».

- «لقد أمر الله رسوله بالهجرة . .» .

- «وأنت يا أبتى . .» .

- «مع الرسول أينما ذهب، ما كان لعمر أن يتخلف يوماً ما عن أمر يندبه له رسول الله، لكن ..».

قالت حفصة في ترقب: «لكن ماذا؟؟».

- «لن أهاجر خفية .. لكم يلذ لي أن أنتضي سيفي، وأصرخ في أرجاء قريش، وأعلن على الملأ أنني مهاجر .. ومن أراد أن تثكله أمه فليأتني خلف ذلك الوادي ..» .

قالت حفصة باسمة: «تأبى دائماً يا أبي إلا أن تثير حفيظة الكافرين، وتطعن كبرياءهم، لم تستطع أن تخفي إسلامك يوم أسلمت، بل جاهرت به، وتحديت أساطين مكة، وكنت أول السائرين إلى الكعبة لتؤدي الصلاة علناً أمام أبي جهل وأبي سفيان وغيرهما ..».

مس عمر في سعادةً: «نكريات طيبة .. إن حياتي لا قيمة لها بالنسبة لي، إنني لا أملكها ، لقد و هبتها لله خالصة . .» .

- «لكن من الواجب أن تحافظ على حياتك حتى تحين اللحظات الكيرى الحاسمة ..».

---قهقه عمر حتى كاد يستلقي على ظهره، وقال: «تخافين أن يصيب أباك مكروه .. لكنك تعبُرين عن نفسك بطريقة ماكرة ..».

وجلس هادئاً بضع لحظات، ثم قال في جد: «كثير من الناس يخدعون أنفسهم بمثل كلماتك، يجبنون عن مواجهة الخطر، استصغاراً لبعض المعارك، إنهم يغالون في ثمن تضحياتهم، إنهم يأنفون أن يموتوا في معارك صغيرة .. وما أظن ذلك إلا كبرياء فارغة، أو جبناً

مستتراً، أو إيماناً ضعيفاً .. إن الجهاد بشتى مراحله ومعاركه معركة واحدة كبرى .. الأشياء الصغيرة تتلاحكم وتكون الكل .. والمعركة الصغيرة جزء من المعركة الكبرى، ولهذا فأنا لا آنف أن استشهد في معركة كبرت أم صغرت».

قالت حفصة في عناد: «ومع ذلك فأنا أعتقد أن بقاء بعض الناس على قيد الحياة أجدى وأنفع من التضحية بأنفسهم في وقت مبكر ..».

- «إنني أرفض هذا المنطق يا حفصة .. من أكون أنا؟؟ ألا يمكن أن يكون أحد الذين استشهدوا تحت وطأة التعذيب في ساحات مكة ، أصفى فكراً ، وأكثر أثراً من ابن الخطاب؟؟ إن دمهم المراق في سبيل الله فعل ما لا تفعله مئات الخطب والآراء ، وكان هذا الاستشهاد الصامت أقوى ألف مرة من ضربات السيوف ..».

وصمت لحظة ثم عاد يقول: «ومع ذلك فهناك أشياء لا يمكن أن تسمى معارك أصلاً، وهذه لا تستحق التضحية إنها ضرب من التهور الممقوت..».

قالت حفصة في خجل: «وهل من الضروري إزاء نلك أن تعلن هجرتك على الملاً؟؟».

هز عمر رأسه، وسدد إلى ابنته نظرات عاتبة، وقال: «أيتها الماكرة .. إنني لا أصطنع المعارك اصطناعاً لألهو بمصيري فيها، لكن لي تجربة لا تنسى .. أجل .. في هجرة الحبشة الأولى، يوم أن رأيت أم عبد الله ترحل في خوف وأسى .. لشد ما تأثرت لمنظرها، بل لعلها كانت أحد الدوافع الهامة في إعلان إسلامي .. إن هجرتي مع الرسول سوف تترك دوياً في أرجاء مكة، لسوف تشد إلى الإسلام نفوساً، وستزيل الضعف من قلوب بعض المستضعفين .. إن إعلاني عن هجرتي يعني التحريض على متابعتي .. أتفهمين؟؟.

قالت حفصة: «ماذا لو أصابك مكروه . .».

- «إن احتمال وقوع المكروه أكثر بالنسبة للبقاء في مكة، وأقل

عند الهجرة ، إن الذين يتركون وطنهم وأصدقاءهم وذويهم ويرحلون ، يتركون أثراً بالغاً في نفوس الأسوياء من الناس .. أي حفصة .. إننى أحاول أن أحسب كل شيء بدقة .. ومع ذلك فإن توفيق الله أهم من أي شيء آخر . .».

وفي اليوم التالي، انتضى عمر سيفه، وخرج إلى شوارع مكة، وطاف بالكعبة، وأدى الصلاة، ثم أخذ ينادي بأعلى صوته أينما سار، معلناً نبأ هجرته، قائلاً: «من أراد أن تثكله أمه، فلياتني خلف هذا الوادى ..».

كأن نداؤه يثير في رؤوس الناس كثيراً من الأفكار ..

فمن قائل: « إن محمداً يعلق شأنه . .» .

وآخر يقول: «لماذا تلجىء قريش بنيها للغربة ومغادرة الأهل والوطن».

وثالث يغمغم: « لقد قضى أئمة الكفر في البلد الحرام على شعائر الأمن والحرية ».

ورابع يتمتم: «ليت لي من الشجاعة ما يجعلني أهجم على ابن الخطاب وأفلق جمجمته بسيفي، إنه مغرور بقوته ..».

وخامس: «لقد فعل عمر ما يشكر عليه، فعندما يغادر محمد وأتباعه مكة فسيعود إليها الهدوء والسكون، ويظللها السلام من جديد» .. وآخرون لم يتكلموا. بل شعروا بنوازع الحزن والأسى، وأيقنوا أن ما يحدث من اضطهاد المسلمين، ومطاردتهم أمر ليس من العدل ولا الشهامة العربية في شيء ..

وتحركت القوافل الصغيرة عبر الصحارى الشاسعة إلى المدينة، وفتحت يثرب أبوابها لتستقبل قافلة النور، وعلى رأسها الرجل الذي تحدثت باسمه الركبان وتناقل الرواة أنباء رسالته في كل مكان ..

وفي أطراف المدينة، وبالقرب منها، وقف اليهود يرمقون هذا الغزو؟. أو الزحف الهادئ في توجس وترقب، وقال كبيرهم كعب بن

أسد في قلق: «أيها اليهود .. هذا يوم له ما بعده .. وما أظن إلا أنه نبي مرسل قد قدم عليكم .. فإما أن تؤمنوا بدعوته، أو تستعدوا لأهوال لا يعلم إلا الله مداها ..».

وكان يقف إلى جواره كعب بن الأشرف الشاعر اليهودي والمرابي الكبير، وحيي بن أخطب الداهية الأكبر، وعمرو بن سعدى ذلك اليهودي الهادئ الذي يمتلئ قلبه بالحيرة والاضطراب .. إن الأمر جد خطير، وفي حاجة ماسة إلى تفكير متصل ..

وتمتم كعب بن الأشرف: «يجب أن نفتح عيوننا جيداً ..».



(الفَهُطُيْكُ ٥

« صفية ابنة حيي بن أخطب » تعد من أشهر نساء اليهود على الإطلاق، فأبوها حيي بن

أخطب رجل مرموق المكانة، نابه الشأن، صاحب رأي وكلمة مطّاعة بين بني قومه من اليهود، وعلى صلات وثيقة مع رجالات القبائل العربية في طول الجزيرة وعرضها، وزوجها كنانة بن الربيع سيد قومه، كثير المال، قوي الجانب، تحميه السيوف والدنانير والتجارة الواسعة، والديانة العتيقة، وصفية في نفس الوقت على جانب كبير من الجمال والفطنة والأريحية، فهي تبش عند اللقاء، وتجود للفقراء، وتواسي المحزونين، بل إنها تحظى أكثر من زوجها بحب شعب اليهود بنسائه ورجاله، ولم تكن في يوم من الأيام بمعزل عن كبريات الأمور التي تجري، سواء في مجال السياسة أو الدين أو الحرب أو المال ..

وامرأة هذا شأنها لم تغلق فكرها، أو تغمض عينيها عما يجري بشأن النبي العربي الجديد كانت تتقصى أنباءه، وتلح في طلبها، وتتلقى ما يصل إليها من آيات القرآن تلقي الشغوفة ذات الفضول الزائد .. وترمق بعين يقظة صدى الدعوة الإسلامية في مجتمعات اليهود الصاخبة .. وتابعت تطورات الموقف مرحلة مرحلة .. في البداية كان اليهود يناقشون أمر ظهور نبي جديد، وموقفهم من ذلك النبي، الذي بشرت به كتبهم برغم ما فيها من أكانيب، وتعاليم موضوعة لا تمت إلى التوراة بصلة .. كانوا يأملون أن النبي الجديد قد ينحاز إلى صفهم، وينضوي تحت لوائهم، فهم أسبق في لقاء السماء، وأقدم عهداً بكتبها .

وقالت صفية لزوجها كنانة بن الربيع: «النبي الجديد يؤمن بموسى ..».

- قال ساخراً: «ويؤمن بعيسى والأنبياء من قلبه ..».
- « هذه بداية طيبة يا كنانة .. ولذلك فأنا لا أنقم كثيراً على الحبر الأكبر بن سلام ذلك الذي أعلن إسلامه برغم ثقتنا بإخلاصه للدعوة اليهودية ..».
  - «بل أسوأ بداية . .» .
    - «كيف؟؟».
  - «لن يكون بيننا وبين محمد لقاء . .» .
    - « ألا يؤمن بالله وكتبه ورسله . .» .
  - «نحن لا نؤمن بغير أنبياء بني إسرائيل وكتبهم ..».

ثم أخذ يشرح لها الأمر في صراحة عجيبة، ما دمنا لا نستطيع أن نطوى هذا النبي العربي تحت جناحنا ، فلسوف نعاديه بالضرورة .. إنه يتهم كتبنا بالتزييف والتغيير والتبديل، ويتلو الآيات عن بني إسرائيل، وقتلهم الأنبياء بغير حق، ويسرد قصصنا بطريقة مخالفة .. والأخطر من هذا كله، أنه يدعونا إلى الإيمان بدعوته .. معنى ذلك .. أن يتحول السادة إلى جنود تحت إمرته .. أو إلى عبيد يأتمرون بمشيئته .. ومعنى هذا أن نلقى كتبنا المحرفة - كما يزعم - ولا نؤمن إلا بقرآنه .. وأن نعترف بنبوة عيسى وإنجيله .. إن دينه - كما يقول - هو خاتم الرسالات، والمهيمن على الديانات القديمة، والشامل لأمور الدين والدنيا .. معنى ذلك أن نحرم ما حرم الإسلام، وأن نحل ما أحله .. معنى ذلك زوال ملكنا وسلطاتنا، وانهيار مجدنا، فلا ربا ولا امتياز لعنصرنا .. ومعنى ذلك أن نؤدى شعائرنا وعباداتنا كما يؤديها .. وأن نرفع شعاره الخطر « لا إله إلا الله ، محمد رسول الله » ويصبح كنانة بن الربيع، وحيى بن أخطب، وكعب بن أسد سيد قريظة، وكعب بن الأشرف شاعرنا العظيم، وعمرو بن جحاش .. أن يصبح هؤلاء جميعاً في منزلة العبد الحبشي بلال أو المتشرد الغريب سلمان الفارسي، أو دونهم ..

والله إن ذلك لن يكون ، ما دمت على قيد الحياة .. أما إسلام « بن سلام » فهو طعنة أصابت كبرياء طعنة نجلاء ..» .

أطرقت صفية هنيهة، لم يعجبها طريقة زوجها في عرض الأمر الخطير، ولم يرتح قلبها لتعليلات زوجها وتفسيره، إن الأمر لا يصح أن يناقش على ضوء ما سيحققه اليهود من كسب، أو يقدمونه من خسائر وتضحيات، إن الدعوة التي يقدمها محمد يجب أن تناقش بجزئياتها مناقشة جريئة حرة، دون ارتباطات أو أحكام مسبقة، محمد يقول لا إله إلا الله، وهذا حق، ومحمد يسرد قصص بني إسرائيل وحياً من عند الله، دون أن يسبق له معرفة ذلك أو الإلمام به، وهذا جانب معجز في الأمر، إن تفاصيل ذلك كله تفاصيل مذهلة لا يستطيعها بشر .. ومحمد يدعو إلى الإخاء والمساواة، وإلى فضائل يقبلها العقل والضمير الحي .. إنها تجد استجابة غريبة لدى المنصفين من الناس.

وتمتمت صفية بنت حيى بن أخطب: « إنني خائفة يا كنانة . .» .

- «لماذا؟؟».
- « أخاف أن يكون محمد على حق . .» .

ضحك ضحكة قصيرة وقال: «قولي صراحة إنك تخافين أن يكون اليهود على باطل».

- «نفس المعنى . .» .
- «لعل هذا ما كان يقوله أسلافنا عندما ظهر عيسى بن مريم ، لكن هذا لم يمنعهم من السير في طريقهم ، والتمسك بعقيدتهم حتى الآن . . » .

قالت صفية في قلق: «هذا لا يعني أن أسلافنا كانوا على حق بالضرورة ..».

- «ماذا تعنين إذن؟؟ » .
- « إن وجود الوثنيين حتى عصرنا هذا ، وعدم إيمانهم بأي نبي لا
   يعنى أنهم على حق» .
  - « إنك يا صفية تتمتعين بمنطق خلال ، وحوار مذهل ..» .

- « إنني أبحث عن الحقيقة . .» .
  - صرخ فيها محتداً.

- «الحقيقة هنا .. في كتبنا .. الحقيقة التي نملكها باقية منذ آلاف السنين ، يجب أن تكفي عن هذا الهراء .. هذه الفلسفات العقيمة لا مجال لها في موقف الجد الحاسم يا صفية .. إنك تتكلمين بطريقة تخالف المفاهيم التي يتحدث بها أبوك .. من أنت حتى تبدين الرأي في أمر من أمور الدين؟؟ النساء للفراش وقدور الطعام ونظافة المنازل ..».

أطرقت صفية صامتة، وانطوت على عالمها الخاص لشد ما تكره تصرفات زوجها، وتنقم منه أفكاره!! هذا المتعالي المتغطرس، ينظر إليها دائماً من عل، ويرمقها في ازدراء، يعاملها كجارية، ويرتمي فوقها كالبهيمة، ولا يكترث لرأيها حتى لكأن النساء لا يعرفن كيف يفكرن، ولا يستطعن أن يفعلن صواباً، أو ينطقن حقاً .. شيء من النفور الزائد يخالط مشاعرها نحوه، لكنها لا تستطيع أن تكشف عن ذلك، أو تواجهه به، إنه قدرها لا مفر منه، ماذا يقول الناس لو تركت بيته وأوت إلى بيت أبيها؟؟ سيقولون بنت حيي بن أخطب. لم تراع حق الزوج، ولا كرامة الأم، وانسلخت عن زوجها ضاربة عرض الحائط بالقيم الدينية، والتقاليد المتعارف عليها، وصفية تحب أباها لدرجة العبادة، ولا تريد أن تسيء إلى شعوره، أو تطعنه في كبريائه .. إنها زوجة ملك، وابنة ملك، وتناسلت من نبي .. من هارون أخي موسي.

لتكظم أساها، وتجتر أحزانها صامعة، وترضى بالقضاء المحتوم ..

وأشرق وجهها فجأة بفرحة غامرة، وتضرجت وجتناها بحمرة محببة، وشردت ببصرها إلى بعيد.

- «فيم تفكرين يا امرأة؟؟ ».
- «رؤيا غريبة رأيتها في منامي الليلة الفائتة . .» .
  - «ما هي؟؟».

قالت وهي شاردة في آفاق علوية محببة، ولعلها تناست وجود زوجها صاحب الكلمة المسموعة من قومه: «رأيت فيما يرى النائم .. إن الظلام قد غطى الأرض بسواده الكثيف، وليس فيه بصيص من نور، أو بارقة من أمل .. وفجأة سطع في السماء قمر منير، رأيته يأتي من يثرب، يعبر السماء في مشهد رائع باهر .. العجيب أنني رأيت القمر يميل نحوي .. يقترب مني .. ثم .. ثم دخل في حجري ..».

أربد وجه زوجها ، وهو يستمع لتلك الكلمات ، وتغيرت سحنته ، ثم كور قضبته ورفعها إلى أعلى ، ثم أهوى بها على وجه صفية قرب عينيها .. فانتفضت في ذعر ، وهبت واقفة وقد شحب وجهها ، ووضعت يدها على مكان اللكمة ، وقد هطلت الدموع من عينيها ، وامتلأ قلبها بحقد هائل نحو زوجها ، وقبل أن تنطق بكلمة سمعته يقول في غيظ: «كانك تحبين أن تكونى تحت هذا الملك الذي يأتى من المدينة . .».

تمالكت نفسها، وتمتمت: «أي ملك تقصد، وليس بالمدينة ملك؟؟ وهل لي حيلة في أن أرى رؤيا – أية رؤيا – ثم أقصها عليك؟؟ أتراني أحرمت؟؟».

قال وهو يصرف وجهه عنها: «دعي هذا الحديث السمج».

- « أتغار حتى من أضغاث الأحلام؟؟ ».

- «أغار؟؟ أنا؟؟ كيف؟؟ ليس في هذا العالم إنسان يرجحني .. إنني سيد الجميع دون منازع!! ومن أنت حتى أغار عليك؟؟ ».

مدجته بنظرات ناقعة وقالت: «تأبى إلا أن تملك عواطفي وهواجسي .. وهذياني أثناء النوم .. إنه أمر فوق الطاقة ..» صاح في غضب .

- «ماذا؟؟ أتتمردين يا صفية بنت حيى؟؟ » .
- «لا .. معذرة .. إن الإنسان لا حيلة له فيما يرى من أحلام . .» .
  - -- « إذن فلا تسمعيني هذه السخافات » .
    - «لك ذلك . » -

استبد به الضيق، وازداد الحنق، فعاد يقول: «إنني أعرف كل شيء .. أعرف ما يدور بخاطرك ..».

– « أنت؟؟ » .

- «أجل .. أنا .. إن فراستي فوق ما تتصورين » .

عاد أبوها في اليوم التالي، كان على موعد مع كنانة وغيره من زعماء خيبر وبني النضير وبني قريظة وبني قينقاع للتدارس في أمر محمد، وألمت صفية بما يجري من تدابير ومؤامرات، وآلمها أن يقع أبوها في هذه الأخطاء التي ليس لها ما يبررها، ولم تقتنع بما يتداوله قومها اليهود من آراء وأحكام، وعندما انفردت بأبيها، همست قائلة: «أبتي .. لست أدري لماذا تثورون هذه الثورة، وتشغلون أنفسكم بتلك التدابير الخطرة .. لم لا تدعون محمداً وشأنه، وتنصرفون إلى النافع من الأمور ..».

ضحك أبوها في حنان ، وربت على كتفها في ود وقال : «وهل هناك أهم من الدين حتى نشغل أنفسنا به؟؟».

- «لم أركم تهتمون بالدين في يوم من الأيام كما تهتمون به الآن » .

- «لأنه ظهر في هذه الأيام عامل جديد .. كنا مشغولين بتجاراتنا وسلطاتنا .. كنا هانئين، بعد أن توطدت مراكزنا، واتسع مجدنا ونفوذنا .. لكن ..».

قالت صفية : «لكن ماذا يا أبتى؟؟ » .

- «محمد» إنه يعري سوءاتنا، ويسفه من أحلامنا، ويتهم كتبنا وأحبارنا .. والمضحك أنه يدعونا إلى دينه .. أتسمعين؟؟ النبي العربي الأمي، هذا الذي ما زالت قبيلته تعبد الأوثان .. يدعونا إلى دينه .. أليس نلك أمراً مضحكاً؟؟».

قالت صفية: «الله يصطفى رسله كيف شاء ..».

شحب وجهه: «الله؟؟ أجل .. أجل .. لكننا معشر اليهود لسنا في حاجة إلى رسل أو كتب .. عندنا رسلنا وكتبنا .. والآن دعى هذا الأمر،

وحدثيني عن أحوالك وعن كنانة معك .. لا تثقلي رأسك بهذه الأمور الشاقة ..».

أطرقت في أسى وقالت: «لكني خائفة يا أبي!!».

- « مم . .» -

- «إنْ كان محمد صادقاً فلن يضرنا صدقه، وإن كاذباً فعليه كنيه ..».

- «بل سيضرنا إن كان صادقاً أو كانباً ..» .

- «نفس كلمات كنانة زوجى . .» .

-- «بالطبع .. نحن على وفأق تام في الرأي .. إن زوجك ذو رأي .

حصیف . .» .

وصمتت صفية ، إنهم يسدون الطريق في وجهها ، ويرفضون حتى مجرد الاستماع لرأيها حتى النهاية ، إنها امرأة لا أكثر ، لا تعرف سوى شئون الطهى والفراش وإدارة البيت ..

وسمعت أباها يقول: «لكن ما هذه الكدمة التي في وجهك؟؟».

عادت الإشراقة إلى وجهها، وتضرجت وجنتاها بحمرة الخجل، وتمتمت بصوت خفيض لا يكاد يسمع: «القمر القادم من يثرب ..».

- «ماذا تقولين؟؟ » .

- « لا شيء يا أبتي .. لقد انكفأت على وجهي حينما تعثرت قدمي .. إنها لا تؤلمني ..» .

قال أبوها في حنان: «إنها تزيدك فتنة وإشراقاً ..».



# الفَصْلِكُ ٢

## لشدما تغير وجه المدينة ....

مئات من السنين مرت دون أن يحدث بها حدث ذو بال ... وهل في « يثرب » غير التجارة ، واليهود ، والصراعات المستمرة بين قبيلتي الأوس والخزرج؟؟ الفتن يؤججها اليهود ، وأغلب الأموال في أيديهم ، حتى أماكن سكناهم أماكن محصنة مزودة بالماء ، تجود بالزرع ذي المحصول الوفير ..

إن المدينة لا جديد فيها منذ سنين طويلة . لكن روحاً جديدة قد دبت في أو صالها منذ جاء نبي الله .

قال «حيي بن أخطب الزعيم اليهودي الكبير»: «أيها اليهود، ما أرى إلا أن محمداً شأنه يرتفع، ولقد أصبحت له الغلبة علينا وعلى الناس جميعاً، والزمن سيكون في صالح هذا النبي، لقد أتى إلى المدينة مهاجراً طريداً من مكة، ولقد استطاع بدهائه أن يضم إلى صفه الأوس والخزرج أكبر قبيلتين في المدينة وأن يعقد معاهدة بينه وبين المسركين واليهود ضمن بها الأمن، ونظم حياة المدينة من الوجهة الإدارية والمالية والعلاقات العامة بين سكان المدينة أنفسهم، وبينهم وبين العرب خارج المدينة .. لقد أصبح الحاكم الفعلي أيها اليهود .. وأرى أن هذا الرجل سيجلب علينا عديداً من المشاكل، فدعوته ستنتشر، وأخاف أن يضطر العرب جميعاً على أن يدينوا بدينه ..».

رد عليه كعب بن الأشرف أحد شعراء اليهود وذوي الكلمة منهم وقال: «إن قريشاً لن تتركه، لسوف تضربه ضربة قاصمة».

قال « حِيي بن أخطب »: «ليت المنى تتحقق يا كعب؟؟ ».

- «يجب أن تقوم بدور حاسم في المعركة » .

- «وكيف وقد تعاهدنا معه على السلام، وسلمنا برآسته على المدينة ..».

- «هذا لا يمنع من أن نتحرك في الخفاء يا حيى، إن ما ندبره من مؤامرات وخدع يحقق لنا ما يعجز السيف عن تحقيقه، نحن أهل فلسفة ودراية بالسياسة .. ولو انكشف أمر من أمورنا ، لاضطر محمد إلى مداراتنا ، فنحن حلفاء الأوس والخزرج في الجاهلية وبيننا من العلاقات القديمة ما لا يستطيع محمد أن يفصمه .. ونحن منتشرون في كل مكان .. يهود خيبر . يهود بني النضير .. يهود بني القينقاع .. يهود بني قريظة .. إننا لا نعرف مقدار ما تحت أيدينا من إمكانيات ..».

ثم استطرد كعب بن الأشرف قائلاً: «وهناك رجلان إلى جوار محمد يجب أن نوجه إليهما اهتماماً خاصاً وأعني بهما أبا بكر وعمر ابن الخطاب .. يجب أن ندرس المدخل إلى هذين الرجلين، ونعرف كيف نفسد الطريق عليهما ..».

- «أجل يا كعب، وهناك زعيما الأوس والخزرج .. سعد بن معاذ وسعد بن عبادة » ورد يهودي من عامة الشعب وقال : «إن رجال محمد كلهم على نسق يكاد يكون واحداً ، حتى النساء يؤمن به إيماناً قوياً لا يتزعزع .. فلماذا تتحدثان عن أبي بكر وعمر، وزعيمي الأوس والخزرج، ثم تهربان؟؟ » لم يعلق كعب على حديثه، بل عاد يقول: «وسلاحنا أيها الرجال المال والنساء والكلمة المسمومة ..».

هز حيى بن أخطب رأسه قائلاً: «المال؟؟».

- « أجل . .» -

– « والنساء؟؟ » .

قال كعب: « أجل . .» .

– « أجل . .» -

تنهد حيي وقال: «والسيوف المشرعة - فقد تكون ملجأنا الأخير ..».

وصاح رجل آخر من عامة اليهود: «يا معشر اليهود .. لماذا لم تتدارسوا كلمات محمد، ألا يصح أن تكون دعوته حقاً ، وأنها امتدادً لدعوة موسى؟ لقد علمنا أنه يؤمن بموسى وعيسى ..»

وثب كعب بن الأشرف كمن لدغته حية ، وأرسل نظرات يتقد منها الشر وقال: «هذا أخطر ما في الأمر يا معشر اليهود ، أنه يؤمن بموسى ، ولا يؤمن بالتوراة ، يزعم أننا عبثنا بها ، وزيفناها ، ويؤمن بعيسى ، ولا يؤمن بالإنجيل لنفس السبب .. كل شيء في الكتب القديمة قد تناوله العبث والتزوير ، ولقد جاء يحمل القرآن الرسالة الأخيرة والتي تلائم كل زمان ومكان .. إننا يا معشر اليهود لم نأت هنا لنعيد النظر في ديننا ، ونناقش دين محمد .. إن دينه مرفوض بالنسبة لنا مهما كان الأمر .. وإنما جئنا لنناقش وضعنا والحفاظ على ديننا وسيطرتنا وأموالنا وسلطاتنا القديمة في هذه الديار ..».

ثم صاح كعب بنّ الأشرف بأعلى صوته: «هل فيكم من يعتقد أن محمداً على حق؟؟».

وصدرت عن الجميع غمغمة غير واضحة ، وصاح كعب مرة أخرى : « أجيبوني . . » .

قال رَجِل من عامة اليهود: «ولم لا؟؟».

احتقن وجه كعب، ثم قال: «الحق هو ما في كتبنا ..».

وبعد فترة صمت استطرد قائلاً: «والله لئن فاتتكم الفرصة، وتركتم محمداً وشأنه، للحقتكم مسبة الأجيال وعار الأبد، ولو استطاع هذا الرجل أن يجمع العرب على دينه لما بقي لكم في بلاد العرب مكان تهنأون فيه ..».

### ~\*COOO00~

وانبث اليهود في كل مكان يشككون في دين محمد، وينشرون الشائعات والأقاويل ويزيفون الحقائق من خلف الستار، ورسلهم تتوافد إلى قريش تكشف لها عن نوايا محمد وخططه ومدى تقدم دعوته،

وخطورة كل ذلك على سلطان قريش وقوافلهم الذاهبة إلى الشام والتي تمر في غدوها ورواحها بالمدينة التي يسيطر عليها محمد ..

ويهمس عمر في غيظ: «اليهود كالشوكة في جنوبنا . .».

فيرد أحد الصحابة : « إن بيننا وبينهم ميثاقاً يا عمر » .

- «وأنا أحترم الميثاق، لكنهم يعبثون به، يؤرثون الأحقاد، ويحاربوننا بالكلمة المسمومة حرباً لا هوادة فيها، ويؤدون لقريش دور الأذناب والجواسيس، ليتهم يرفعون السيوف في وجوهنا صراحة .. لو فعلوا ذلك لهان الأمر ..».

 - «صبراً يا عمر .. يجب أن يكون نقضهم العهد واضحاً مكشوفاً
 حتى يمكن الإمساك بتلابيبهم، وحتى نكسب عامة الناس إلى صفنا ..».

ويثور عمر قائلاً: «لقد وضحت خياناتهم لكل ذي عينين، لو كان الأمر بيدي لبطشت بهم .. إنني أكره الغدر والخيانة في كل صورهما ..».

- «لهم يوم . .».

- «لشد ما أخشى اليهود والمنافقين!! لسوف نخرج إلى قريش،
 ماذا لو طعننا اليهود من الخلف؟؟».

- «إن الرسول يا عمر سوف يترك بالمدينة عدداً من المسلمين لتجنب المفاجآت ..».

- «ولم كل هذا التشتت .. إن بني قينقاع يشكلون بداخل المدينة خطراً شديداً ..».

كان عمر يعيش بكل وجدانه وقلبه مع الدعوة الإسلامية ، يقضي أغلب وقته في النهار وردحاً من الليل إلى جوار الرسول ، يتدارس معه شئون المسلمين ، وتحركات قريش ، ويشرب بين يديه كلمات الوحي الطاهرة ، ويتساءل عمر في عديد من المواقف ، لم لم ينزل الله آية يأمرنا فيها بالرد على خيانة اليهود والمنافقين؟؟

لماذ لم ينزل الله أمراً شافياً يتعلق بالخمر؟ لماذا؟ لماذا؟؟ تساؤلات كثيرة والرسول يبتسم ويجيب، فإذا ما جد حدث من الأحداث هتف بهم الرسول: أشيروا علي فينهض عمر مبدياً رأيه في ثقة وإيمان لا يخشى في الله لومة لائم، ويصبح عمر ذا مكانة عالية بالنسبة للرسول، بعد أن أصبح نموذجاً رائعاً لرجل العبداً الذي يحيى به، ويتحرك في ظله، ويمضي تحت دوافعه المثلى، ويضع كل وقته وعمله وقوله، وإمكانياته تحت تصرف العقيدة الكبرى التي آمن بها، وفي إبان انشغاله وتفاعله بعوته سمع نداءً رقيقاً ينبعث من خلفه في الظلام.

- « ارفق بنفسك يا ابن الخطاب » .
  - «من؟؟ » -
  - « ألا تعرفني؟؟ » .
    - « اليهودية؟؟ » .
- «ويحك!! دائماً تذكرني بهذا الاسم المعيب .. وما ننبي إذا كان أبواي يهوديين!! ألسنا بشراً؟؟ حتى اليهود أنفسهم يسمونني اليهودية .. لقد نسى الجميع اسمى القديم » .
  - «ماذا تريدين؟؟ » .

اقتربت منه، وهمت بالإمساك بيده، لكنه تراجع قائلاً: «إنني متوضىء».

- «ويدي طاهرة . .».
- قال عمر : «ماذا تريدين؟؟ » .
- «سمعت أن امرأة رفضت الزواج منك لخشونتك وغلظتك».
  - «وما شأنك أنت؟؟ ».
  - « أنت تعلم كم أحب خشونتك و غلظتك ..».

وذهلت المرأة، حينما هوت على كتفها عصا عمر وهو يهدر: «لقد مضى زمن الجاهلية يا حمقاء ..» ..

وأجهشت المرأة بالبكاء وهي تقول: «هل من الشجاعة أن تضرب امرأة ضعيفة مثلى جاءت تستنجد بك؟؟».

- «تستنجدين بي؟؟» -
  - « أجل . .» –
- «اكنك تهذين بكلمات سمجة، أشم منها رائحة الفجور».
  - « إنه مجرد مدخل للحديث يا عمر . .» .
  - هز عمر رأسه قائلاً: «إذن فاتبعيني إلى منزلي » .
    - «وزوجاتك؟؟ ».
- «وما شأن زوجاتي بهذا الأمر؟ أليس لديك قضية لأنظر فيها؟؟».
  - «لكن من الأفضل أن يكون ذلك في بيتي . .» .
- «حسن لسوف أمر عليك في الغد .. » كان متعجلاً مشغول الذهن، لهذا تركها ومضى في طريقه، وسرعان ما نسي ما حدث، لقد عاد إلى ذهنه ذلك الأمر الشاغل الذي كان يحادث فيه الرسول منذ ساعة، إن قافلة أبي سفيان عائدة من الشام، وعليها البضائع الوفيرة، إنها قافلة قريش التي ألجأتهم للهجرة، وحرمتهم من الوطن والأهل والأحباب واستولت على ممتلكاتهم وصادرتها، ولولا أن أفسح الأنصار من أهل المدينة لهم في بيوتهم ومالهم لماتوا جوعاً .. لقد حان الوقت لكي يسترد الرسول والمسلمون بعض حقوقهم المغتصبة ..

بلغ عمر منزله وهو شارد يفكر، وتناول تمرات قليلة، وسطلاً من لبن، وانتحى جانباً، واتخذ مجلسه صامتاً، وقرأت حفصة في وجهه ما يصطرع في عقله من تيارات، قالت حفصة: «إن أمراً ذا بال يشغلك يا أبي».

- « لأنى أفكر في كل أمر بحدة واستغراق . .» .
  - «حتى وإن صغر؟؟».
- «وإن صغر يا حفصة .. إن كل أمر يخص المسلمين سواء أكان

صغيراً أم كبيراً فهو يشغلني .. أو بالأحرى ليس هناك شيء صغير بالنسبة لدين الله ..».

ابتسمت حفصة وقالت: «إن الله سبحانه قد قسم أخطاء العباد إلى صغائر وكبائر ..».

- «تلك أخطاء العباد . لكن حقوق الدعوة والمسلمين تبدو كلها في نظرى اشياء كبيرة . . » .
- «أنت لست حاكماً عاماً حتى تحس بهذه المسئولية الضخمة يا أبي ..».

قال عمر: «إنني إلى جوار الرسول أشعر كاني عضو من أعضائه .. وأشعر أن الأعباء التي تثقل على كاهله تثقل على كاهلي – أنا الآخر – الآيات التي تهبط عليه يخيل إليّ أنها تهبط علي .. والنبي على يشعرنا أننا معه وحده واحدة .. نشعر بما يشعر به من أعباء ومسؤوليات إذا مسه حزن ران علينا أسى عميق، وإن انتابه غضبة، جرت الدماء ساخنة في عروقنا وإن استولى عليه تفكير بالنسبة لموضوع معين حامت حوله عقولنا .. لك الله يا رسول الله .. إن الحب الذي يربطنا به عاطفة الهية .. من صنع الله يا حفصة .. لم نجتمع حوله من أجل مال أو مجد دنيوي .. آمنا به، ومضينا خلفه في أحرج ساعات الاضطهاد والعذاب والعسرة .. لقد عرفنا الطريق إلى الله، فسرنا فيه ونحن على استعداد للتضحية بالمال والنفس والحياة كلها ..».

وسادت فترة صمت قال عمر بعدها: «كنت في الزمن القديم يشغلني أمر الحياة والموت .. كنت أعشق الحياة ، وترتعد فرائصي من ذكر الموت ، لشد ما كان يحزنني أن تؤول الحياة إلى حفرة ضيقة مقيتة حيث التراب والعفن والظلام والفناء .. أما الآن .. آه .. ويحك يا عمر .. لشد ما أتشوق إلى لقاء الله شهيداً .. لم أعد أخاف الحفرة المظلمة الضيقة .. الموت انتقال من عالم إلى آخر .. إن ما أخافه ألا تكون الجنة من نصيبي .. كيف ألقى الله ، وقد لحقت بي الذنوب والآثام .. لم تعد هناك

رهبة من الموت لأنه الموت، بل خوفاً من لقاء الله إذا ما قصرت الأعمال، وأربت الآثام يا حفصة ..».

قالت حفصة في دهشة: «عن أية آثام وذنوب تتحدث؟؟».

- « أخاف أن تشوب أعمالي شائبة رياء أو نفاق . .» .

- «وقاك الله يا أبي شرهما ..».

وصمت عمر برهة ، ثم عاد يقول: «في غضون الأيام القليلة المقبلة سوف أخرج مجاهداً في سبيل الله وقد حان الوقت للجهاد يا حفصة .. فإن عاد أبوك شهيداً فزغردي واملأي الآفاق شكراً وحمداً لله .. إن الشهادة أروع شيء في الوجود .. وإن عدت حياً فلن يكون هناك اعتراض على مشيئة الله .. ما أروع الموت يا حفصة بين يدي الرسول!! أجل .. ما أروعه!!».

وتندت عيناها بالدموع ..



(الفَصْلِكُ ٧

أجهشت بالبكاء، وارتمت على قدمي عمر تقبلهما، ثم أمسكت بيمينه تمرغها في

دموعها ثم تشبثت بساعديه المفتولين، وهي تقول « أغثنى .. أغثني يا عمر ..» حتى كاد جسدها يلتصق بجسده، وكانت قد لبست ثوباً فضفاضاً يكشف عن نحرها الغض، ودفعها عمر عنه في عنف وهو يقول: «إليك عني أيتها اليهودية الفاجرة، ما كان يصح أن تلقيني بهذه الثياب، وما تفعلينه الآن ليس إلا وسيلة فاشلة لعرض الشكوى ..».

قالت والدموع تترقرق في عينيها: «لم أفعل ما يوجب غضبك يا لمر ..».

- «إن الدموع لا ترد حقاً يا امرأة .. والكشف عن نحرك لا يجعل القاضي ينطق بالحكم في صالحك .. إذا لم ترتدي ثياباً ضافية، وتجلسي هادئة لتروي كل شيء بهدوء فسوف انصرف عاجلاً عن بيتك ..».

قالت اليهودية ، وهي تلم شتات نفسها : «لسوف أفعل ما تأمرني به ، وسأعود بعد لحظات . .» .

وغابت المرأة داخل البيت، وقصدت حجرة مظلمة تتوارى في ركن قصي من البيت، كان بداخلها مجموعة من الرجال، وصاح أحدهم بصوت أجش: «ماذا فعلت؟؟».

- « إنه يأبي إلا أن أقابله محتشمة هادئة . .» .

قال كعب بن الأشرف وكان حاضراً: «يجب أن تقتنعوا بخطتي أيها الرجال، لننقض على عمر بسيوفنا ونمزقه إرباً إرباً، هذه فرصة لن تعوض ..».

قال حيي بن أخطب: «لسوف تثور ثائرة المسلمين بالمدينة، ولن يتركنا محمد أحياء بعدها ..».

- «لسوف يكون لدينا سبب قوى لقتله . .» .
  - « أي سبب يا كعب؟؟ » .
- «ستعلن على الملأ أنه كان يضاجع امرأة من اليهود، وعند ذلك سيرى الناس أننا كنا في حالة دفاع عن العرض والشرف، وهذه مسألة لها حساسية شديدة بين العرب .. لسوف نعري المرأة عن ثيابها، وسنملأ الدنيا صياحاً، ولا بأس من أن يرى الناس عمر مضرجاً في دمائه، والمرأة غارقة في عارها .. وسيسخر الناس من ادعاء المسلمين الطهارة والعفة ».

وابتلع كعب ريقه قائلاً: «ولم لا نجعل اختنا اليهودية تعلن أنها هي التي قتلت عمر لأنه داهمها في عقر بيتها، وأراد إرغامها على الإثم ..».

قال حيي بن أخطب: «وهل يصدق الناس هذه المؤامرة المحبوكة؟».

-«ولم لا؟؟».

 - «إن ذكاء محمد ونظرته الثاقبة كفيلتان بأن يغوصا إلى أعماق تدبيرنا وتآمرنا ..».

قال كعب غاضباً: «ما دمتم تفكرون بهذه الطريقة، على هذا النمط من الجبن، فلن نستطيع أن نحقق أي نصر ضد محمد أو كبار رجاله ..».

- «إذا حطمتم الرأس انتهى كل شيء، لسوف نقضي على الخطر في مهده وقبل أن يستفحل، ها أنتم هؤلاء ترون أن الحيل قد أعيتنا، ولا ندري كيف نحسم الأمر على وجه مرض، إن الجبن والتردد هما الرذيلتان اللتان تقفان في وجه رجالنا .. إننا أيها الرجال في حاجة ماسة إلى مغامرة سريعة قوية تحقق لنا ما نريد، أما هذا التقاعس

فسوف يجر علينا الوبال .. إن عدد المؤمنين بمحمد يزداد يوماً بعد يوم، والوحي يترى عليه مؤكداً نبوته، وموضحاً أهداف رسالته، وكلما مر الوقت ازداد الحاجز الذي يفصل بيننا وبينه سمكاً وارتفاعاً، وسياتي يوم نعجز فيه عن اختراق ذلك الحاجز ..

قالت اليهودية في صبر نافذ: «أنتم تحيرونني .. أنتم لا تدرون ماذا تفعلون . .» .

قال كعب في ضيق: « إذهبي إليه مرة أخرى .. يجب أن يسقط، هذه بداية الطريق . . » .

- «سقوطه أمر عسير المنال . .» .
- «إنك لم تقضى معه سوى لحظات . .» .
- « إننى خبيرة بالرجال ، وأعرف طبائعهم لأول وهلة ..» .
- «إن المثابرة والإلحاح يا امرأة قد تؤديان إلى نتيجة مرضية ..».

أطرقت اليهودية مفكرة، وهدرت حانقة: «إنه متماسك الأعصاب، ينظر إليّ من عينين صارمتين لا يشوب نظراته ارتباك أو ارتجاف، هامته سامقة لا يطاطئها .. ينبعث من وجهه ولحيته هيبة تملؤني بالخجل والتضاؤل .. إنه امتحان رهيب .. صدقوني ..».

صاح كعب محتداً: «إذهبي إليه .. وارتدي الثياب الضافية ، واعتصمي بالحشمة والوقار ، فقد يكون ذلك أكثر إثارة ، وأعمق أثراً .. فالحجاب قد يكون أكثر فعالية وإثارة من السفور لدى بعض الناس .. جربي معه يا امرأة كل شيء .. أين خبراتك وحصيلتك الضخمة من الحوادث في معاملة الرجال؟؟ إن تقومين بأضخم عمل في حياتك كلها ، وتقدمين للملة اليهودية أكبر تضحية تقدمها امرأة .. إن وسائلنا في الحرب يجب أن تكون متنوعة ، إن قلة عددنا ، وضعفنا يلزماننا بالصبر والروية فعلاً ، ويأخذان بأيدينا إلى أساليب شتى في تلك المعارك الحاسمة .. والنصر لنا ..».

أعطته المرأة ظهرها، ومضت إلى عمر، وأخنت تعتذر له عن تبرجها، وتؤكد له أنه شيء غير مقصود، وأنه سلوك قديم درجت عليه، ولشد ما سرها أن يزجرها عمر، ويرشدها إلى السلوك الطيب، فهي تقبل كلماته في سعادة، وتعتبر نصحه أمراً، وهي تطرب لهذه الغلظة المحببة إلى نفسها، مؤكدة أن الرجال لا يكونون رجالاً إلا بالحزم والإباء وعدم الميوعة، وأنها منذ رأت عمر وهي تحتفظ له في قلبها بأرق المشاعر وأعظم آيات الحب والتقدير، وهي لا تقصد من وراء ذلك سوءاً أوشراً، إذ يكفيها أن تسعد بهذا الشعور، وأن تجلس وحدها تجتره وتنعم به .. وأخيراً قال عمر: «تكلمت كثيراً عن أشياء جانبية لا تمت إلى شكواك بصلة».

- « هل تبرمت بمجلسي وحديثي؟ ».

قال عمر في صراحة جارحة كشفت عما يعتمل في ذهنه وقلبه: «يقول نبينا صلوات الله وسلامه عليه ما اجتمع رجل وأمرأة إلا وكان الشيطان تالثهما، وأنا لا أتمنى أن تطول جلستي مع الشيطان .. أتفهمين؟؟».

- «ماذا تعنى؟؟ ».
- «اعرضى شكواك في إيجاز وسرعة . .».

قالت المرأة، وقد بان الغضب في عينيها، فزادها فتنة وإثارة: «استولى كعب بن الأشرف على كل مالى ..».

- « هذه قضية تخص يهودية ويهودياً ، فاذهبي إلى كبيركم . .».
- «كبيرنا ينحاز إلى الأقوياء ، ويهمل الضعفاء ، وأنا امرأة . .» .
- «إنني أحترم النظام، والمعاهدة التي أبرمت بيننا وبينكم لا تعطيني حق التدخل في أمر خاص يتعلق بيهودي ويهودية ..».
  - قال المرأة: «لكنه ..».

قاطعها عمر قائلاً: « إنني أشم رائحة مؤامرة غادرة . .» .

-- «عمر ..».

- «اصمتي .. لو اجتمعت نساء اليهود ونساء بني الأصفر .. بل نساء الدنيا جميعاً لما استطعن أن يعدن بعمر إلى جاهليته ..».

صاحت وهي تقترب منه: «عمر .. إنك تهول الأمر وتخضع لتصورات جامحة لا حقيقة لها ..».

- «حسنا .. قد أكون مخطئاً في تصوري ..».
  - « إننى احترمك وأحبك . .» .
- «إنني أنظر إلى المرأة على أنها زوجة .. أو أم أو أخت أو المنة ..».
  - قالت المرأة في سرعة: «أو صديقة . .» .
- «هذا تعبير سخيف، يحمل في طياته العبث، وتسمية الأشياء بغير أسمائها .. وهيهات أن ينساق عمر إلى مزالق المجون والعبث ..».
  - « أليس في دينكم مكان للصداقة والحب؟؟ » .
    - «ديننا كله حب وأخوة ..».
      - « وأين مكانى إذن؟؟ » .
  - « في حانة من الحانات ، أو ركن قذر من المواخير الداعرة . .».
    - «ماذا؟؟».
- «لقد جئت لأنظر في قضية ، ولم أجىء طالب متعة .. لو عشت لكن لعلمتكن كيف يكون الأدب ..».

وانتزع نفسه من بيتها ، وانصرف إلى الطريق العام ، ونسمة رخية تلامس جبينه المبلل بالعرق فتهدئ من انفعاله ، وترطب من احتقان وجهه ، وتعيد السكينة والهدوء إلى نفسه ، ما أكثر ما تتزيا الشياطين في زي امرأة . لكن لماذا يستطرد في تفكيره ؟ .

إنه امتحان صغير وانتهى بنجاح .. وغداً .. آه .. غداً يخرج المسلمون إلى عرض الصحراء للقاء قريش، وقريش لها من القوة والمال والرجال والخيل ما يبث الرعب في قلوب أعدائها .. هذا هو الامتحان العسير الرهيب .. يجب أن يسترد المستضعفون حقوقهم،

ويجب أن يفتحوا الطريق أمام البشر ليرو النور الحقيقي .. نور الله .. الحق واضح لا لبس فيه ولا غموض، والباطل يبدو بوجهه الكالح لكل ذي عينين، والاختيار في الحقيقة سهل .. لكن دون ذلك صحارى من الخوف والجمود .. الناس يخافون الأقوياء، ويرهبون الجديد، ويتشبثون دائماً بالعتيق البالي .. بما درجوا عليه من حماقة وغرور وزيف .. لولا الخوف لما بقي بنو إسرائيل ينظرون إلى فرعون يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم .. ألم يكن في إمكان واحد منهم أن يشرع سيفه وينقض على فرعون ليريح قومه من بلائه؟؟ لكنها إرادة الله . آمنت بالله.



[الفَصْنِك ٨

الفيافي الشاسعة المترامية الأطراف، والتلال والوهاد التي تضم بين جوانحها أسراراً رهيبة، وصمتاً أزلياً عميق المعاني، وثلاثمائة وخمسة عشر رجلاً، يشقون حلكة الظلام، ويحثون الخطى إلى مكان يدعى « بدر ».

إن في هذا التحرك خطورة كبرى .. محمد على رأس الزحف الصامد .. خلاصة المؤمنين بالله ، يحملون أرواحهم على أكفهم ، وقد أقبلت قريش بقيادة « أبي جهل » في عدد من الرجال والفرسان يقترب من الألف ، مجهزين بالعدة والخيول والزاد .. استعدادات كاملة ..

ويمضي عمر في الطريق إلى جوار الرسول، يمد بصره إلى الآفاق البعيدة، ويرفعه إلى السماء، ويتلقف كلمات الرسول في شوق، والرسول يبسط الرأي ويطلب المشورة، إن قريشاً قد استولت على مقدراتهم، وأخذت أموالهم، واعترضت طريق دعوتهم، والمسلمون لا يبغون سوى أن ينالوا العوض عن أموالهم وأملاكهم ويكون لهم حرية الكلمة .. والدعوة إلى الله لكن قريشاً قد خرجت لتضرب المسلمين في الصميم، وتقضي على دعوتهم، إذ لا يحق للمهاجرين أن يطلبوا أموالهم أو يفتحوا الطريق أمام دعوتهم ..

ترى ماذا يحدث لو دارت الدائرة على المسلمين؟؟ لسوف يتخطفهم الأعداء من كل جانب، ولسوف يقيم اليهود الأعراس ويدقون الطبول، ولسوف ينحر المشركون الجزر ويشربون الخمر، ويغنون ويمرحون، ويمضي الطغيان في طريقه، فالأقوياء يستنلون الضعفاء، والعبيد يظلون في قيود العسف والهوان، ويبقى الانحراف هو القانون الطبيعي يظلون في قيود العسف الأفكار في رأس عمر، فيناجي نفسه قائلاً: السائد .. وتدور هذه الأفكار في رأس عمر، فيناجي نفسه قائلاً: «كلا .. إن الله معنا .. وقد وعدنا بالنصر .. إننا نعرف ماذا نريد،

وماذا نفعل ومن أجل أي هدف سام نشرع السيوف .. إنه مهما قل عددنا ، فلن نرضخ للطغيان ، ولن نحني الرؤوس أمام طوفان الشر .. ما أشرف أن نموت من أجل إحقاق الحق ، ونصرة الخير والحب والسلام بين بني البشر!! ومتى كانت القلة أو الكثرة هي المعيار الحقيقي للقوة؟؟ ومتى كان تدفق الشر وتضخمه إيذاناً باستسلام القوى الخيرة أو فنائها؟؟ كان الشر دائماً أقوى في كل العصور .. ولعل السبب الرئيسي في احتدام المعارك هو انتفاض القوى الخيرة لحماية كرامة الإنسان وشرفه أمام تشبث الطغيان وجبروته ، ورفضه لمنطق العدل والحرية .. إن إيماني بالله لا يتزعزع ولقد كنت مخلصاً حينما أشرت على الرسول بالمضى في الطريق ، وتقبل التضحية مهما كلفتنا من ثمن ..».

وحطوا الرحال ..

وصاح عمر .. « إلينا أيها المسلمون .. أيها المهاجرون والأنصار .. أشيروا على رسول الله .. إنه يطرح القضية الهامة للرأي والمشورة .. فماذا أنتم قائلون؟؟ » .

تجمع الرجال حول الرسول، وجلسوا يستمعون إلى كلماته الهادئة، وشرحه الواقي لم يخف عنهم شيئاً، بسط لهم الموقف بكل ما يكتنفه من مخاطر وتضحيات، وبين لهم أن قريشاً قد أجمعت أمرها، وحشدت قواتها لسحقهم، وهنا قام رجل من أصحاب الرسول وقال: «يا رسول الله .. امض لما أمرك الله فنحن معك، والله لا نقول كما قال بنو إسرائيل لموسى: اذهب أنت وربك فقاتلا إنا ها هنا قاعدون .. ولكن اذهب أنت وربك فقاتلا .. إنا معكما مقاتلون .. فوالذي بعثك بالحق لو سرت بنا إلى « برك الغماد » لجالدنا معك من دونه، حتى تبلغه ..».

دق قلب عمر من الفرح، وأشرق قلبه بالبهجة والإيمان، مثل هؤلاء الرجال لا يهزمون عن قلة، إن واحداً منهم يستطيع أن يهزم عشرة رجال .. بل أكثر .. أجل .. لقد أخلصوا نفوسهم لله، فطلقوا الخوف، ومن ثم فقد تلاشى الحاجز الرهيب الذي يعوق الانطلاقة الجبارة نحو النصر والمجد ..

وقام رجل من الأنصار، وقد كان الرسول شغوفاً بسماع رأيهم أيضاً، فهم الفئة التي بايعت الرسول من قبل، وهم الذين آووه ونصروه، وآمنوا بدعوته أعمق الإيمان، ومن ثم كان لرأيهم وزن أي وزن، قال كبير الأنصار سعد بن معاذ: «يا رسول الله .. لقد آمنا بك، وصدقناك، وشهدنا أن ما جئت به هو الحق، وأعطيناك على ذلك عهودنا ومواثيقنا على السمع والطاعة، فامض لما أردت، فنحن معك فوالذي بعثك لو استعرضت بنا هذا البحر فخضته لخضناه معك، وما تخلف منا رجل واحد وما نكره أن تلقى بنا عدونا غداً، إنا لصبر في الحرب، صدق عند اللقاء، لعل الله يريك منا ما تقرّبه عينك، فسر بنا على بركة الله ..».

يا لها من كلمة رائعة «سر بنا على بركة الله»، كان لها فعل السحر في قلوب المؤمنين، لقد شعر عمر آنذاك، أن هناك قوى كبرى تزود هذه القلة من الرجال بجهود خارقة، وعزيمة لا تهن، وزاد لا ينفد، فأية قوة في الأرض تستطيع بعد ذلك أن تنال من هذا الإيمان، أو تدخل الروع إلى قلوب رجاله؟؟

#### -MODEON-

من جهة أخرى، فقد علم اليهود، بالحشد الذي أعدته قريش، ووافتهم الأنباء بأن معركة حاسمة على وشك أن تنشب بين المسلمين والمشركين، ولم يخف عليهم مدى القوة الضاربة المتفوقة التي جمعتها قريش ..

وفي اجتماع سري لهم بالمدينة، في منطقة تجمع يهود بني القينقاع قال كعب بن الأشرف في شماتة: «هذا يوم فاصل يا معشر اليهود، فأنا على يقين من أن قريشاً سوف تبدد شمل المسملين، وتقتل محمداً،

وبقضي على الأسطورة الخارقة التي سار بها الركبان في كل مكان .. تصوروا أن المسلمين ليس لديهم سوى فرسين اثنين ، وأن قريشاً لديها مائتا فرس .. لقد كنا نفكر في قتل محمد وعمر وأبي بكر ، وغيرهم من كبار رجالهم .. وها هي الأقدار تدفع بالمسلمين إلى حتفهم ، لسوف ياتى الخلاص على يد غيرنا ، وسنقتطف نحن الثمرة ..» .

قال حيي بن أخطب: «على رسلك يا كعب .. إنك تلف وتدور حول احتمال واحد لا ثاني له ، ألا وهو هزيمة المسلمين » .

- «و هل هناك احتمال آخر؟؟ » ·
  - «النصر؟؟ » .
- «كيف؟؟ هل أصابك الخوف يا حيي بن أخطب؟؟ ».
- «القلة العددية يا كعب سوف تدعو المسلمين إلى مزيد من الحرص ..».
- «لن يرد الحرص عنهم الهزيمة، فالحرص الحقيقي هو ألا يخرجوا إلى معركة ميئوس منها».

فمضى حيي بن أخطب في كلامه قائلاً: «ومحمد ورجاله يزنون الأمور بميزان دقيق، ويحسنون التفكير إلى أبعد مدى » قال كعب ثائراً: «إنني أرفض منطقك، أن المسلمين قد أصابهم الغرور، وجرهم هوس الجنة والاستشهاد إلى الهاوية، والحرب سيوف وفرسان وحشد كبير، وقلب شجاع ..».

- «وعقيدة راسخة ، وفكر مرن ثاقب . .» .
- «لكانك تريد أن تبرهن على أن المسلمين سينتصرون ٠٠» .
- « لا أقصد ذلك بالضبط، ولكن تصورك القائم على حتمية انتصار قريش وهزيمة محمد تصور يحتاج إلى نظر . .» .

وانتصب كعب بن الأشرف واقفاً وقال: «يا حيي بن أخطب .. إن ما أقصده من كلامي هو أن هزيمة المسلمين شبه مؤكدة وأن علينا معشر

اليهود، أن ننقض على المدينة في غفلة من أهلها، وفي غياب محمد وصحبه من المهاجرين والأنصار ثم نستولي عليها، وبذلك يتم القضاء على المسلمين في «بدر» فإذا ما فروا من المعركة عادوا ليجدوا المدينة قد سقطت في أيدينا، ولسوف تسرع قريش لمشاركتنا في اجتناء ثمار النصر، وسيحمدون لنا أننا قد ضربنا القاعدة الأمينة التي يأوي إليها محمد ..».

احتقن وجه حيي بن أخطب وقال: «أنا أحرص على أمن اليهود ومستقبلهم منك، كما أنني أشد شوقاً إلى تدمير قوة المسلمين والقضاء عليهم، لكن لماذا لا ناخذ في الاعتبار كل ما يمكن أن يحدث؟؟ إن لدينا أطفالاً ونساءً وشيوخاً وأموالاً ونفوذاً في هذه الديار، ويجب أن ندبر أمورنا في حذر وروية، ولا يصح أن نتعجل النصر على محمد ورجاله فإن أية سقطة قد تكلفنا مستقبلنا كله، ثم إن محمداً لم يترك المدينة خالية من الرجال، لقد ترك الكثيرين من حملة السلاح كي يحموا المدينة من أية غدرة مفاجئة ..».

فصاح كعب بن الأشرف في ضيق: «إنني أرفض السير في ركبكم المتخاذل . .».

وتركهم وخرج حانقاً مشمئزاً، وران الصمت على الجميع، وجفف حيي بن أخطب عرقه وقال: «يا معشر اليهود، إن النصر مع الصبر .. وقيادة محمد الحكيمة تجعله - برغم قلة رجاله - أكثر تنظيماً، وأدق حركة من قريش .. لقد علمت أن بني زهرة رفضوا أن يحاربوا محمداً إلا إذا بداهم بعدوان .. ثم انسحبوا .. إن المعركة دائرة الآن، ولا ندري على من تدور الدائرة ..».

وقام شاب يهودي وقال: «ألا ترى أنه لو انتصر محمد، فسنكون في وضع حرج .. إن عامل الزمن يكاد يكون في صالح المسلمين ..». قال حيى بن أخطب: إننا مضطرون على أن ننتظر، وحتى ولو

انتصر محمد، فإن قريشاً لن تنسى ثارها، وستعيد حشد قواتها، ففي إمكانها أن تعد جيشاً كاملاً من بضعة آلاف، بل إن انتصار محمد في بدر قد يحمل في طياته خطورة أشد على مستقبل الإسلام والمسلمين ... فالصبر .. الصبر ..».

كانت رأس كعب بن الأشرف على وشك أن تنفجر مما ألم به من حقد وغيظ، فمضى في طريقه يشق الظلام إلى بيت اليهودية التي حاولت من قبل الإيقاع بعمر بن الخطاب، وعندما التقى بها قالت: «ما الذي أتى بك الآن؟؟».

قال وهو يربت على شعرها الناعم: «حبب إليّ من الدنيا الخمر والمال والنساء ..».

- « أحكيم وشاعريا لسان بني إسرائيل؟؟ » .
- «ما أضعف الكلمات في مضمار تحقيق الآمال . .» .
- «ماذا جرى؟؟ إن حكمتك الليلة ممتزجة بالحزن العميق . .» .
- «إن ذكر اسم محمد يثير ثائرتي، لكم تمنيت أن تشتعل المدينة
   ناراً فتأتي على الأخضر واليابس، وتأكل محمداً وأتباعه ..».
  - قالت المرأة: «النار لا تشتعل وحدها يا كعب؟؟».
    - «حيى بن أخطب يرفض أن يشعلها الآن».
      - «ولماذا لا تشعلها أنت؟؟ ».
- «سؤال محرج يا امرأة .. ومع ذلك فالفتنة التي يراد إشعالها ضد محمد لا يمكن أن يؤججها كعب وحده، يجب أن يشعلها عديد من الرجال .. حتى تمتد من جميع الأطراف وتحاصر الوباء الإسلامي .. وحيي بن أخطب يقف عقبة كاداء في وجه رغبتي .. إنه أشدنا حقداً على المسلمين .. لكنه رعديد ..».
  - قالت المرأة: « أنه يبدوا أكثرنا حقداً ، فكيف يفعل ذلك؟؟ » .
- «يعتصم بالروية والحكمة والتدبير، وقد يكون في حرصه هذا

مهلكة لنا جميعاً .. ومع ذلك فسأمضي في طريقي .. أريد بعض الزاد لأقوى على تحمل المسير العنيد ..».

- « أي زاد يا كعب؟؟ » .
- «كأسأ من خمر ، وكأسأ من شفتيك .. وغيبوبة كاملة في عالم الشوق والضياع واللذة . . » .
  - «كلماتك أيها الشاعر الماجن تخدر أعصابي . .» .
- «فلنترك اليهود في اجتماعهم السري .. ولنفرغ الكأس حتى الثمالة .. لسوف أفكر وحدى منذ اليوم ..».
  - «و أنا ..».
  - « أنت الزاديا طعامي الشهي . .» .

#### ~~COO

قضى كعب ليلة عربيدة بين ذراعي اثم حارق، ثم ارتمى في آخر الليل مستسلماً لسبات عميق، ولم يعد يشعر بشيء مما حوله، ولم يفق بعد ساعات إلا على يد تهزه في عنف، ففتح عينيه في تثاقل: «ما هذا الإزعاج يا امرأة؟؟».

- «لقد ضعنا ..».

كان صداع الخمر يؤلم رأسه ، فرشقها بنظرة حمراء مرتجفة وقال : «ماذا هناك؟؟ ».

- «تنام والأنباء تتوالى؟؟ ».
- «لم هذا الاضطراب؟؟ ماذا وراءك؟؟ ».
  - «لقد انتصر محمد!!».
- وهبٌ واقفاً ، وقد شحب وجهه : «ماذا؟؟».
- «وفر من بقي من قريش يطلب النجاة، قتل سبعين من كبار رجالات قريش، وعلى رأسهم أبو جهل، وساق سبعين من الأسرى ..

لقد اكتست المدينة بلباس الفرح، والهتافات والتكبيرات تشق عنان السماء .. ألا تسمع؟؟ ».

تمتم كعب: «يا له من يوم أسود مشئوم . .» .

ودارت الذكريات في ذهنه، اجتماع الأمس، وكلمات حيي بن أخطب، وتبجع اليهود بالمدينة وكشفهم عن نواياهم، وإشاعتهم أن قريشاً سوف تقضي على المسلمين، والشماتة التي تجلت في كلماتهم، وتصريحهم بميلهم نحر قريش، وخيانتهم للعهد، وكشفهم عن عورات المدينة للأعداء.

وأخذ كعب يرتدي ملابسه في عجلة ملفتة للنظر.

قالت المرأة: «ماذا جرى لك؟؟».

- «لسوف أغادر المدينة الآن » .

- «ولم؟؟ أتخاف محمداً؟؟ إنك لم ترتكب إثماً ظاهراً ..».

قال كعب: «إنني لا أطيق سماع تلك الهتافات والتكبيرات .. إن مظاهر الفرح والابتهاج بانتصار المسلمين تكاد تورثني الجنون .. وكيف أقوى على رؤية محمد وهو يعود إلى المدينة منتصراً، يحيط به رجاله الأقوياء .. المنتصرون؟ كيف أرى هذا المشهد المثير؟؟ اللعنة على الأقدار .. تعساً لكم أبناء اليهود، لسوف تذوقون الوبال والنكال .. لسوف أفر إلى مكة .. ساعد القصائد أرثي بها صرعى بدر، سأثير مشاعر الثار في قلب قريش .. سأؤجج النار وحدي يا امرأة .. سأشعلها حتى تأتي على الأخضر واليابس، وعند نلك نجلس أنا وأنت على أطلالها نغني ونشرب ونقضي الليل عناقاً وأشواقاً ..».

وصمت برهة، ثم عاد يقول: «ولن أعود من مكة إلا في صحبة جيش يعد بالآلاف، وسأمشى بين القبائل استثيرهم وأدعوهم لحرب محمد .. وسأجلب عليه العار والشنار، وأشبب بنسائه، وأختلق

الأكانيب والقصص، وألوث ثوبه الأبيض .. لن أهادنه ما دام في أحشائي قلب ينبض ..».

وابتلع ريقه ثم عاد يقول: «إذا دخل المدينة موكب المنتصرين فاحثو في وجههم التراب، ثم استديروا وابصقوا على وجه حيى بن أخطب، ذلك المأفون الذي أبى أن ينقض على المدينة في غفلة من أهلها وفي غياب الرسول ..».



(الفَصْيِكُ ٩

امتطى كعب صهوة جواده ، وطار صوب مكة وهو يقول بعد أن سمع بمقتل سادات قريش وكبرائها : « هؤلاء أشراف العرب ، وملوك الناس ، والله لئن كان محمد أصاب هؤلاء القوم لبطن الأرض خير من ظاهرها » .

ولم ير موكب المنتصرين يدخل المدينة ، ولم يسمع هدير التكبير يشق عنان السماء ، ولم تكتحل عيناه بالأعداد الغفيرة من المشركين الذين توافدوا على الرسول ، يعلنون إسلامهم ويبايعونه على المنشط والمكره ، وعاد اليهود إلى جحورهم يلوكون الحقد ، ويجترون الأسى والجزع ، وعاد عمر إلى بيته ، وشفتاه لا تكفان عن التمتمة تسبيحاً لله وشكراً له ، وتلفت حواليه قائلاً : «أين حفصة؟؟ » .

قالت زوجه: «ماذا جرى لك؟؟ إنها عند زوجها .. عند رسول الله » . لقد تزوجت حفصة من الرسول ، لشد ما ازداد عمر تعلقاً بابنته ، ورفقاً بها ، ولشد ما يتشوق إليها وإلى حديثها العذب ، لكن لا بأس من ذلك كله ، فإن زواجها من الرسول قد صادف في نفسه هوى ، وأثلج قلبه ، وجعله يشعر بالفخر والسعادة الكبرى .

وجلس عمر يتذكر ما كان من شأن المسلمين وجهادهم الشاق ضد قوى قريش وعنجهيتها ، يتذكر المعركة الخالدة التي لا تنسى ، ويتذكر الصبيين المسلمين اللذين قتلا أبا جهل أبان احتدام المعركة ، ويتذكر كيف كان الرسول ينظم الصفوف ، ويرسم الخطة ، ويشرح لكل واحد دوره ..

وغمغم عمر: «آه .. كان يوماً مشهوداً .. رايتان سوداوان تخفقان في سماء بدر، وكانت الراية البيضاء .. الرئيسية .. تتماوج مع الهواء في إباء وشمم .. والحرب محتدمة الأوار، يا زوجتي .. والرسول .. يا له من مشهد .. يرفع يده إلى السماء، حتى تسقط عباءته، ويهتف من أعماقه .. اللهم إن تَهلك هذه العصابة فلن تعبد في الأرضِ .. إنه نبي يا امرأة .. لكنه يؤدي دوره الإنساني على أكمل وجه .. دون انتظار للخوارق .. إن الله يقدم عونه للمؤمنين، الذين يصدقون في جهادهم وإخلاصهم لله .. ثلاثمائة وبضعة نفر .. فَرَسان فقط لا ثالث لهما .. لكن المؤمنين يقدمون ويتحركون حتى لكانهم آلاف مؤلفة .. ورأى الكفار نلك فخيل إليهم أن مدداً قد قدم إلى الرسول .. لكن لله جنوداً لا نراها .. وهذه الجنود الإلهية لا تؤازر إلا المؤمنين الصادقين .. كانت أوقاتاً حرجة يا زوجتي إن الرسول يقود القوة الرئيسية التي تدافع عن دعوة الحق .. كنت أحمل سيفي وأضرب ذات اليمين وذات اليسار، وكنت أرى أئمة الكفر يفرون إلى الوراء .. أهؤلاء هم الذين كانوا يذيقون المسلمين الذل والهوان؟؟ لقد جاءوا إلى « بدر » وكأنهم في نزهة قصيرة، سرعان ما يسحقون فيها المسلمين، ويتخلصون من النبى المرسل، ويعودون يشربون الخمر، وينحرون الجزر، ويعزفون ويغنون .. لكن إرادة الله فوق كل إرادة يا امرأة ، لقد انتصرنا .. ووضع لبن مسعود قدمه على صدر رأس من رؤوس الكفر وقد كان الكافر في النزع الأخير .. وتساءل المحتضر عن النصر لمن يكون يا لها من لحظة .. إن الله ينتقم من الطغاة .. النصر لله الواحد القهار .. النصر للمؤمنين.

قالت زوجه في سعادة: «المدينة كلها سعيدة بهذا النصر المؤزر الذي حباكم الله به ..».

- « إن هذه المعركة أروع بداية لمجد الإسلام . .» .

وكور عمر قبضته ، وأخذ يلوح بها في غير قليل من الضيق : «لست أدري لماذا يصر الرسول على ذلك؟؟ » .

- «ماذا تعنى يا عمر؟؟ ».

« أولئك الأسرى .. إنهم سبعون من أئمة الكفر ، وأساطين قريش ،
 الرسول يريد أن يطلق سراحهم ، ويقبل منهم الفداء . . » .

قالت زوجه في دهشة: «أو تعترضون على الرسول يا عمر؟؟».

- «إنهم أمّة الكفر، كم قدموا من إساءات بالغة للإسلام والمسلمين .. إنهم ليسوا مجرد أسرى، بل مجرمون، ارتكبوا من الجرائم والموبقات في الأمس القريب، ما تقشعر له الأبدان .. إن هؤلاء لليس لهم عقوبة سوى القتل .. هؤلاء الأسرى استطاعوا أن يستدروا عطف أبي بكر، وأن يذرفوا الدموع، ويرفعوا التوسلات راجين العفو والفداء .. وعندما استشارنا الرسول أجمع عدد كبير منا على قبول الفداء وإطلاق سراحهم .. أما أنا فقد صحت بأعلى صوتي قائلاً: «يا رسول الله!! هم أعداء الله، كذبوك، وقاتلوك وأخرجوك، اضرب رقابهم، هم رؤوس الكفر، وأئمة الضلالة، يوطىء الله بهم الإسلام، ويذل بهم أهل الشرك، لكن الرسول قال: استوصوا بالأسارى خيراً ..» حتى أولئك الأسرى الفقراء الذين لا يملكون الفداء .. أطلق سراحهم دون مال .. إن قلبي يحدثني يا امرأة أن القضاء على هؤلاء المجرمين كان واجباً وعدلاً .. لكن كيف اعترض على رسول الله، وإجماع أصحابه؟؟».

قالت زوجه: «لعلك على حق، لكن النبي أرق حاشية وألين قلباً منك يا عمر .. إنه نبي مرسل من عند الله. وأنت تتصرف كرجل حرب وسياسة .. والرسول يتصرف كنبي لا تفارقه الرحمة حتى في لهيب الحرب، واحتدام السياسة ..».

وقضى عمر معظم الليل عابداً لله ساجداً ، أكان من السهل أن يجدع أنف قريش ، ويرغمها على الفرار؟؟ أيستطيع المستضعفون المستذلون أن يمرغوا كبرياء قريش في الرغام ويذيقوهم هواناً بهوان؟؟ .

~#COOO#~

كان عمر يغذ السير في الطريق العام، وهرولت من خلفه امرأة تستتر في الظلام، وسمعها تقول: «على رسلك يا عمر ».

- «من؟؟ » .
- « ألا تعرفنى؟؟ » .
  - « اليهودية؟؟ ».
  - « إنها هي؟؟ » -
- «ورائى ورائى دائماً؟؟ ».
- «ولن أتركك يا عمر . . » .
- «لعلها قضية حديدة؟؟ » .

اقتربت منه وقالت: «لقد هرب كعب بن الأشرف!!».

- « إلى أين؟؟ » -
- « إلى قريش . .» .
- « ألهذا جئت؟؟ » .
- «كان لابد أن أخبرك، أنت تعرف ما أشعر به نحوك ونحو المسلمين قاطبة من عطف وحب».
  - قال عمر: «لو صدقت لآمنت بالله ربأ وبمحمد نبياً ».
    - «إنني أومن بالله يا عمر . .» .
    - «الإيمان المشوه المحرف . .».

قالت وهي تجره إلى جانب الطريق: «إنه أمر خطير، لقد قرر كعب بن الأشرف أن يتحلل من عهد اليهود مع محمد، وأن يجاهركم بالعداء، وأن يستشير قريشاً والقبائل ضدكم، ولسوف يبعثر شعره الداعر، وأحقاده القذرة في كل مكان يأوي إليه .. ويستعدي عليكم العرب قاطبة .. إن الحقد قد أعماه عن كل ما يجب الإتصاف به من تعقل وروية ..».

دهش عمر لكلماتها، لماذا جاءت تشي بكعب بن الأشرف وهو

يهودي مثلها؟؟ هل دب بينه وبينها خلاف شخصي آخر، أم أن هناك مؤامرة يهودية؟؟.

- «كيف تغدرين برجل يهودي مثلك؟؟ ».

- «ليس بي نازع من عصبية ، بل أحترم العهود والمواثيق التي أبرمت بيننا وبينكم ، ولقد رأيت كعباً المافون يدوس هذه المواثيق ، ويثير حولنا الشكوك والريب ، ويجر على اليهود الوبال والعار ، لذا سارعت ببسط أمره أمامك حتى تكون على بينة .. إنني أبحث عن الأمن والدعة والسلام ، ولذا لا يصح أن أتستر على خائن مثل كعب .. إننا معشر اليهود نعيش هنا في المدينة إلى جوار المسلمين كأخوة متحابين ، ولا يصح أن يكرن بيننا خلاف أو سوء نية .. ولعل ذلك يفسر لك وشايتي بكعب إن صح أن تسمى وشاية .. وليكن معلوماً لديك .. إننا معشر اليهود ننكر على كعب تصرفه ، ولذا قررنا عدم إيوائه ، والتنصل من تبعيته لنا ..».

ابتسم عمر؛ ثم هز رأسه في حيرة وقال: «تتكلمين وكأنك سفيرة لليهود .. أو كأنك لارأس كبيرة > من رؤوسهم المفكرة . . » .

ارتجف جسدها ، وتلعثمت كلماتها ، وقالت في خوف : «عمر ..» .

- « عمر يفهم ما تريدين أيتها اليهودية الماكرة » .

- « أهذا جزاء من يسدي إلى المسلمين معروفاً ؟؟ » .

- «لم يأثم كعب وحده يا امرأة . .» .

دقت على صدرها في رعب وقالت: «ماذا تقصد؟؟».

- « أقصد أن وراء الظلمات مخالب تعبث، وسيوفاً تسل، وأن أكثر المنافقين والجاحدين سذاجة هو كعب بن الأشرف . . » .

 - «إنك تتكلم يا عمر ، وكأن في الأمر جريمة خفية ، أو مؤامرة تدبر بليل ، أليس كذلك؟؟ » .

وضحك عمر ضحكة خافتة: «لماذا تضحك يا عمر؟؟».

- «تذكرتك في تلك الليلة .. لا شك تعرفين .. كيف كانت ملابسك ، وسموعك ، وخطواتك كنت تبدين كعاشقة من الطراز الأول .. واليوم .. إنني أنظر إلى ملابسك الضافية .. وكلماتك التي تنطقينها بدقة وحكمة .. ما أوسع الفرق بين الحالين .. بين عاشقة الأمس وسفيرة اليوم » .

قالت اليهودية دون أن يزايلها التوتر والقلق: «ألم تراني أخطأت إذ تحدثت إليك في هذا الأمر؟؟ ».

- «لم أقل ذلك .. بل إنى أشكر لك هذا المعروف ..».

وصمت برهة، ثم قال: «أعرف أنك تبرئين ساحتك، وتظهرين حسن نواياك».

- «إنك الآن تفهم ما أريد ..».

فليفعل كعب ما يشاء إن كلماته المسمومة لن تطفيء نور الله . .».

- «هذا حق يا عمر ..».

- «وفرعون بكل ما أوتي من قوة وبطش وملك وجنود وسحرة ، لم يستطع أن يقف في وجه الطوفان .. أتذكرين؟؟ » .

- «أذكر ذلك جيداً . .» .

- «وغرق فرعون ..».

- «أجل .. غرق ..».

- «وكلمة الله هي العليا . .» .

- «هي العليا يا عمر ..».

و أخذ عمر يتمتم: «يا موسى إنني أنا الله .. لا إله إلا أنا فاعبدني .. و أقم الصلاة لذكري ..» ثم استدار عمر إلى اليهودية: «عودي آمنة .. مشكورة .. إلى بيتك ..».

## ~\*CICIODO\*

لم يخف على عمر أن اليهودية أرادت أن تعتصم بالدهاء، وتحمي بني قومها إذا ما ظهرت خيانات كعب بن الأشرف وأمثاله، وإذا ما اتضح أن بعض اليهود يخالفون العهود والمواثيق المبرمة بين الرسول واليهود، وأدرك عمر أن معنى تصرفات المرأة وكلماتها تنقط بغدر اليهود وتدبيراتهم وتآمرهم، بل استقر في قلبه يقين أن المرأة مبعوثة من قبل كبراء اليهود، ومكلفة بهذا العمل ..

لكأنما كان عمر يقرأ ما يدور خلف الستار ..

لقد عادت اليهودية إلى مكان خفي ، اجتمع فيه عدد من كبراء اليهود ، أغلبهم من بني القينقاع وخيبر وسدد الجالسون إليها نظراتهم المتلهفة وهي تلقي بجسدها المنهوك فوق خشبة صغيرة ، وعندما رفعت حجابها ، رأوا احتقان عينيها ، وقليل من الدموع تبلل أهدابها ، وقالت المرأة في انفعال : «أيها اليهود الأحباب .. لم أعد أصلح لشيء ..».

قال حيى بن أخطب: «يبدو أنك فشلت في أداء المهمة الموكولة إليك».

- «إننا نعادي قوماً يتمتعون بطاقة هائلة من الذكاء والإلهام ...
 وإذا كنا نحن أذكياء فلن نجاريهم فيما يفيض الله به عليهم من الإلهام ...
 الإلهام طاقة روحية ..».

قال « حيى » في شيء من الضيق : «دعي الفلسفة جانباً . .» .

نظرت إليه المرأة في مرارة : «نفذت كل شيء بدقة . .» .

– « النتيجة!! » هكذا صاح حيي بن أخطب في صبر نافذ .

فردت المرأة قائلةِ: «قال عمر بالأمس رأيتك عاشقة واليوم تبدين كسفيرة ..».

وران على الجميع صمت عميق، وقال حيي وقد تقاطر عرقه: «لقد استطاع عمر أن ينفذ بثاقب بصره إلى أعماقنا ونحن هنا .. في مكاننا السري المغطى بالصمت والظلام ..».

وعادت المرأة تقول: «لم يكترث كثيراً بفرار كعب».

قال حيي: «لقد استفاد منا من حيث أردنا أن نعمي عليه أمورنا ...».

وقالت المرأة: « ومع ذلك فقد أكدت له تبرؤنا من كعب، وحنقنا عليه، ورغبتنا الأكيدة في السلام، والحفاظ على العهود المقطوعة بيننا وبين المسلمين بذلك وشكره ..».

وساد الصمت مرة أخرى، ثم عاد «حيى بن أخطب» يقول: «أيها الرجال يجب أن نزداد حذراً وحيطة، إن سقطة صغيرة بنا قد تكلفنا مستقبلنا وحياتنا، ومحمد يحصي علينا سكناتنا وحركاتنا، ويجمع أخطاءنا، وخرقنا لمواثيقنا، وسيرفع في وجهنا ذات يوم صحيفة مليئة بالعديد من أخطائنا وخياناتنا ثم يحكم فينا سيفه، ولن يلومه العرب، بل سيقولون: هذا جزاء الخيانة .. اليهود يستحقون .. لهذا يجب أن نكف عن التصريح بما في ضمائرنا، وأن نمتنع عن مهاجمة محمد والتنديد برسالته، واستمسكوا بعلاقاتكم القديمة الوطيدة التي عقدتموها من قديم مع الأوس والخزرج وأهل المدينة .. إنهم اليوم أنصار محمد وجنوده، ولن يدوسوا مقدسات الود القديم ..

الحذر .. الحذر .. يا معشر اليهود ..

وأنا معكم إننا لن نستطيع القضاء على محمد وحدنا، إن أملنا الوحيد هو في الحشود التي ستعدها قريش ليوم الثار .. لن تنام قريش على عار الهزيمة، ولن تترك دم كبرائها هدراً، ولن ترى طريق التجارة بين مكة والشام واقعاً تحت سيطرة محمد وتسكت .. إنها بذلك تحكم على نفسها بالفناء والفقر والعار .. المعركة آتية يا معشر اليهود .. وهي أقرب مما تتصورون .. فالحذر .. الحذر ..».

وانبعث نشيج عال، فتركزت الأبصار حول مصدره، كانت المرأة اليهودية، تبكي، وتنتحب وتقول: «لقد مللت هذه الأدوار المقيتة .. لقد تعبت أعصابي .. كل يوم أتشكل بشكل جديد، أتعرفون الملل، لقد تعبت،

أريد أن آوي إلى بيتي .. وأنام هادئة سعيدة دعوني .. فقد سئمت كل شيء ..».

ربت «حيي» على كتفها في حنان: «لا تحزني .. فغداً يرى أبناء اليهود الدور العظيم المقدس الذي تقومين به، ثم ينحنون أمامك في إعجاب، حتى تلمس جباههم التراب .. إن الأحداث قوية عارمة، تثير الحفائظ، وتهز الأعصاب فلتطيبي نفساً، وليهنا بالك، فلكل شقاء نهاية.



[الفَصْلِكُ • ١

سوق الذهب في المدينة، حيث يعيش بنو القينقاع وهم يهود متطرفون، وفي هذا

السوق يجلس عديد من التجار اليهود وأمامهم الموازين الحساسة، وبريق الذهب يكاد يخطف الأبصار، وأكياس النقود تبدو وتختفي، وأصوات المساومات ترتفع وتنخفض، هنا يهودي يحاول أن يختلس قدراً من الميزان وهو يحصره، وآخر يضيف قدراً وهمياً إلى ميزانه، وفي حاتي البيع والشراء لا يكتفي الصائغ بالربح الحلال، بل لابد أن يسرق، وأمام صائغ معروف جلست امرأة مسلمة تبيع حليها، كانت تبدوا جادة يقظة، مما حير الصائغ، وجعله لا يستطيع أن ينال بغيته من السرقة أثناء الوزن والحساب، وبالقرب منها جلس شابان يهوديان يتجاذبان أطراف الأحاديث.

قال أحدهما: «لقد رفع المسلمون رؤسهم منذ غزوة بدر ، لقد غرهم النصر الذي حققره على قريش فمضوا في الطرق والأسواق يتعالون ويتباهون ..».

قال الثاني: «أجل .. أنظر إلى تلك المرأة المسلمة، إنها تتصرف بكبرياء وثقة وهذا ما يحتقني ..».

قال الأول: «وعلى الرغم من حنقي الشديد عليها إلا أنها فاتنة ..».

- «ليست صيداً سهلاً . .» .
- «لكن ألا ترى فيّ ما يسبي النساء؟؟ لكم يلذ لي أن تسقط هذه المتأبية في شباكي . .» .
- «احذر .. إن تعصبهم للدين الجديد، قد ربّى فيهم مناعة قوية ..».
  - «المرأة هي المرأة أيها المغفل . .» .

- « ألا ترى أن هذه المرأة خلق جديد . .» .
  - «مجرد مظاهر جوفاء . .» .
    - «لتجرب حظك . .» .

وانطلق الرجل الأول نحوها، وأدار وجهه إليها وقال: «لماذا تبيعين هذه الحلي؟؟ ما أروع تألقها على نحرك، وتناسقها حول معصمك».

سددت إليه نظرات زاجرة ، ولم تنطق بكلمة ..

فعاد يقول: «يبدو أنك في ضائقة، فمن الصعب على امرأة أن تبيع حليها إلا بسبب قهري ..» فرمقته بنظرة احتقار، وكأنها تقول له، لا تدس أنفك فيما لا يعنيك، وعلى الرغم من تفهمه لنظراتها الزاجرة، إلا أنه تمادى في غيه، إن دافعاً خبيثاً يدفعه إلى ملاحقتها، ومحاولة الإيقاع بها، لكم يلذ لهذا اليهودي أن يلوث شرف امرأة مسلمة بالأوحال، أو أن يحطم من كبريائها، ويهون من تشبثها باخلاقها، ووصايا الأحبار القديمة تحسن له العدوان على أصحاب الأديان الأخرى، وتبارك عدوانه عليهم، لقد خيّل إليه أنه يؤدي واجباً دينياً، إنه يتعبد بإيذاء البشر، وجرّهم إلى هاوية الخطيئة والفساد ..

ابتسم في وجهها، وحنى رأسه أمامها وقال: «على الرغم من غطرستك فإننى أعشق هذا الجمال الفائق بل أعبده ..».

هدرت في غيظ: « أيها اليهودي النجس . .» .

- «يا لحلاوة كلماتك اللاذعة!!».

«إن بنات جنسك اليهرديات يملأن المدينة دعارة وعربدة ..
 فاذهب إلى واحدة منهن » .

قال الشاب في برود: « إن جمالك الفذ يغفر لك هذه الهنات . .» .

تمتمت في غيظ: «يا عديم الكرامة . .» .

 « إنني على استعداد أن أدفع لك ثمن هذه الحلي ثم أهبها لك ، حرام أن يحرم هذا الجمال من حلية . . » . هبت واقفة ، ونظراتها نظرات نمرة متحفزة . وقد استطاع واحد من اليهود أن يعريها من الخلف بحيلة خبيثة .. وصاحت: «إذهب وإلا بصقت في وجهك . . » .

وفوجئت المرأة بأن الصائغ اليهودي، يثور في وجهها، ويواجهها باقذع السباب، ثم ينتزع منها الحلي، ويبدأ في صفعها، وهو يقول: « لقد تركناك تتكلمين بكلمات سمجة، وتسبين اليهود، ولا ترعوين .. أتظنين أن محمداً سوف يرهبنا؟؟ ».

وأقبل صبية الصائغ، وذلك الشاب اليهودي، وحاولوا الفتك بالمرأة، فاستغاثت برجل مسلم تصادف مروره في هذا الوقت، ورأى ما عليه المسلمة المسكينة من هوان، وما تعانيه من اعتداء يكاد يقضي عليها، فحاول استخلاصها من بين أيديهم، فمالوا نحوه يشبعونه ركلاً وسباً، وبينما كان المسلم يدافع عن نفسه، ويتلقى ضرباتهم ويتقيها إذ ضرب اليهودي الصائغ ضربة أردته قتيلاً، فأقبل اليهود من بني القينقاع من كل صوب، وانقضوا على المسلم، ولم يتركوه إلا جثة هامدة...

وساد الصمت ..

وقال شيخ من شيوخ يهود بني القينقاع: «أيها الحمقى .. لقد تصرفتم تصرفاً شائناً .. أو تظنون أن محمداً تارككم وقد بدأتم بالعدوان على المرأة .. وأرقتم دم مسلم يدافع عن نفسه؟؟ أين حكمتكم ورويتكم يا معشر اليهود؟؟

لقد اتسع الخرق على الراقع .. وما أرانا إلا على أبواب فتنة لا يعلم إلا الله مداها .. عودوا إلى حصونكم يا بني القينقاع ، واحتموا بها ، فلن يمر وقت طويل قبل أن يداهمكم المسلمون من كل مكان ..».

سرى النبأ في كل مكان بالمدينة مسرى النار في الهشيم، وهرع المسلمون من كل صوب يتساءلون عن حقيقة الأمر، واستدعى الرسول عدداً من شهود الحادث يسألهم عن حقيقة ما جرى ..

وفي مكان آخر وقف عمر بن الخطاب بين جمع من الصحابة، وقد امتلأت نفسه ألماً وثورة ثم قال لمن حوله من المسلمين: «لقد نقض اليهود العهد، وبدأوا العدوان، وحق العقاب..».

فشق الصفوف إليه رأس المنافقين في المدينة، وهو عبد الله بن أبئ، وقال: «لماذا تهول في الأمريا عمر؟؟».

ضاق صدر عمر، فهو يعلم عن نفاق عبد الله بن أبي الكثير، ويعرف أن الرجل يظهر إسلامه، مع أنه يحمل في قلبه أثقالاً وأثقالاً من الحقد الرهيب على الإسلام والمسلمين، ويعلم أن الرسول قد سامح هذا المنافق أكثر من مرة، وجاوب على نفاقه بالمغفرة، وعلى غدره بالصفح، وعلى مكائده بالتسامح، كيف لا وابنه مسلم حق الإسلام؟؟ ثم إن الرسول يفسح له الطريق كي يتوب إلى رشده، ويرجع عن غيه، لكن عمر لا يطيق صبراً، ويتمنى لو وافق الرسول فاستل عمر سيفه وقطع بها رقبة عبد الله بن أبي، لكن الرسول يرفض ذلك، ماذا يقول الناس وماذا يقول العرب؟؟ سيقولون إن محمداً يقتل أصحابه ويغدر بهم، وسيجد دعاة السوء والفتنة الفرصة مواتية كي يبثوا سمومهم، ويثيروا ضغائنهم.

لذلك صاح عمر قائلاً: «ماذا تقول يا ابن أبي؟؟».

«أقول إن الأمر أبسط مما تتصور .. دم بدم .. قُتِلَ يهودي وقُتِل مُسْلم .. دم بدم انتهى الأمر ..».

ابتسم عمر في مرارة وقال: «أو تنكر يا رجل أنهم بدأوا بالعدوان؟؟».

صمت عبد الله بن أبي، ومضى عمر يقول: «أو تنكر أن المسلم الشهيد كان في حالة دفاع عن نفسه وعن المرأة المسلمة التي لم تسيء إليهم؟؟».

ولم ينطق عبد الله فاستطرد عمر: «من منكم تخفى عليه نوايا اليهود وألاعيبهم؟؟ لقد خانوا العهود، وأطلعوا الأعداء على عوراتنا، ونقلوا أخبارنا وأسرارنا إلى قريش وحلفائها، وهددوا أمن المدينة واستقرارها وهي الدنيا يترك واستقرارها وهي قاعدتنا الأمينة... هل سمعتم عن حاكم في الدنيا يترك الخونة والمتآمرين والأعداء يمرحون في قلب قاعدته الأمينة؟؟ إن الأمر لا يحتاج إلى مزيد من الصبر .. الصبر في مثل هذا المجال استهتار ..» ثم التفت إلى عبد الله بن أبي وقال: «عد إلى بيتك ..».

- «وكيف وهم حلفائي في الجاهلية؟؟ إن محالفة يهود بني القينقاع للخزرج أمر يعرفه العرب جميعاً ، وإن القضاء عليهم أمر يمس كرامتنا ، ويثير ثائرة الخزرج قاطبة .. إنك يا عمر تضخم الأمور الصغيرة ، ولا تنظر في العواقب نظر حكيم ..».

هزُ عمر رأسه وقال: «عد إلى بيتك .. إنني أدرى بالعواقب منك ..».

أرسل الرسول إلى بني القينقاع من يذكرهم بعهودهم، ويدعوهم إلى الاستمساك بأسس تحالفهم مع المسلمين، فيكفوا أذاهم عن المسلمين، ويتركوا ما يشغبون به من دعاوى باطلة، وشائمات مغرضة، وإلا أنزل بهم ما أنزله بقريش، فما كان من بني قينقاع إلا أن ركبوا رؤوسهم، ورضحوا لغرورهم، وقال قائلهم: «لا يغرنك يا محمد أنك لقيت قوماً لا علم لهم بالحرب، فأصبت منهم فرصة، إنا والله لئن حاربناك لتعلمن أنا نحن الناس ..».

عمر يستمع إلى هذه الكلمات المثيرة، ويدق الأرض بقدمه، ويتحسس سيفه في صبر نافذ، ويهمس في أذن أبي بكر الصديق: «ماذا ينتظر الرسول بعد هذا التحدي؟؟ هؤلاء الأنذال تقطر كلماتهم حقداً، وتسيل نظراتهم سماً زعافاً ..».

- «صبراً يا عمر ، إن الرسول سيعالج الموقف بما يقتضيه من الحكمة والحزم . . » .

- «يا أبا بكر .. إننا نعيش في المدينة مهددين .. لقد طفح الكيل ، لم يعد لنا مكان نلوذ به غير هذه المدينة ، فإذا ما هدد اليهود وجودنا ،

وباعوا أسرارنا لقريش وغيرها من الأعداء، فقدنا المرتكز الآمن الذي ناوى إليه، وننطلق منه ..».

## ~ COO COO ~ C

أسرع اليهود إلى حصونهم، لابسين عدة الحرب، وأطلت رؤوسهم وسيوفهم تحت وهج الشمس تعلن التحدي، وتعلن أنها ستلقن المسلمين درساً لن ينسوه فهم أساتذة الحرب وصناع السلاح، وعندما تسمع قريش بتصديهم لمحمد، فستتقاطر جنودهم للإنقضاض على محمد وأتباعه. وفي داخل الحصن أقبل رجل يهودي عجوز، وقال بصوت راجف: «يا معشر اليهود .. ثوبوا إلى رشدكم، واعترفوا بخطئكم، أو تظنون أنكم قادرون على هزيمة محمد ورجاله؟؟ لم يحن الحين بعد لكي تنهضوا لهذه المواجهة مع المسلمين .. فانتظروا الوقت المناسب، ولا تتعجلوا وإلا أصابكم ما أصاب قريشاً في بدر .. يجب أن تقدموا المعاذير لمحمد، وأن تجددوا عهدكم معه وإلا حلت بنا الكوارث ..».

وصّاح في وجهه الشّاب المتحمس، ورفّض دعوته، واعتبره شيخاً مخرفاً هرماً، قد جانب الصواب لقد أطلقوا كلمتهم أمام محمد، وأعلنوا أنهم أهل حرب وفن، وانطلى عليهم هذا الظن، واستقر هذا الوهم في عقولهم، وتمتم الشيخ العجوز: «أنا لا أقل عنكم كراهية وحقداً على المسلمين».

> و صاحوا في وجهه ثانية: «اذهب، ووفّر نصائحك ..». وهزرأسه في أسى: «لوكان يطاع لقصير أمر ..».

واتجهت جموع المسلمين بأمر الرسول وتحت قيادته ، نحو حصون بني قينقاع ، وحاصروهم في قلاعهم خمسة عشر يوماً ، وتطلع اليهود من نوافذ حصونهم ، فرأوا الحشد الهائل ، والسلاح الذي يتوهج تحت الشمس ، ونظروا إلى بعيد فلم يجدوا أثراً لقريش ، ولم يروا حليفاً يقبل نحوهم ، كي يفك الحصار عنهم ، ويزودهم بما يحتاجون إليه من ماء وزاد وقال رجل منهم : «سنموت جوعاً ..».

وقال ثان: « سنفنى ظمأ . .» .

وقال ثالث: « إننا نخوض معركة يائسة ، وهذا عين الخيال . .» .

وقهقه الشيخ العجوز: «أين هي المعركة أيتها الجرذان الضالة؟؟ إن محمداً لم يضرب بسيفه ضربة واحدة .. ومع ذلك ها أنتم تسقطون أعياء .. ويفتر حماسكم، وتبحثون عن مخرج ..».

- « وماذا ترى أيها الشيخ العجوز؟؟ » .
  - -- «الاستسلام . .» .

صاحوا في صوت صاخب: «الاستسلام؟؟».

قال الشيخ: «أجل .. نقضتم العهد، وبدأتم العدوان، ورفضتم التفاهم، وأبيتم الاعتذار، وصممتم على المواجهة .. والعدو يحيط بكم من كل مكان، فإذا حاربتم فنيتم عن آخركم، وإذا سكتم متم جوعاً وظمأ .. وأراكم تحرصون على الحياة .. ولا سبيل إلى الحياة إلا الاستسلام ..».

قال قائل: « أترضى الذل والهوان؟؟ » .

- «لكي تعيشوا!! ارسلوا نفراً منكم إلى عبد الله بن أبي صديقكم وحليفكم في الجاهلية لعله يشفع لكم عند محمد .. وابعثوا إلى محمد وقولوا له إننا نسلم لك دون قيد أو شرط ونرضى بما تصنعه في رقابنا ونسائنا ونرياتنا وأموالنا ..».

وساد الصمت جموع المحتشدين في الحصن، لقد ضاقت الدنيا في وجوههم، وتبخر غرورهم، وتبدت آمالهم، وانكشف الأمر وأصبح واضحاً لكل ذي عينين، إما الحرب حتى الموت، وإما قبول الذل والمزيمة كي ينالوا الحياة.

وانطلق صوت ساخر يقول: «لماذا لا ترسلوا رسالة عاجلة إلى «حيي بن أخطب» لعله يحضر ومعه يهود خيبر أو بنو قريظة، فيمنعوننا من سيوف محمد وقضائه علينا؟؟».

وقهقهت امرأة .. ونظروا إليها فإذا بها « اليهودية اللعوب» التي

حاولت الإيقاع بعمر بن الخطاب في يوم من الأيام ، وهي معروفة لديهم تمام المعرفة ، وقالت اليهودية : «إننا نتخبط كالمجانين .. ماذا يفعل حيي بن أخطب؟؟ وماذا يفعل بنو قريظة؟؟ أهم في حاجة إلى رسالة عاجلة؟؟ لقد سمع العرب بما حدث ويحدث لنا ، أيها اليهود .. انزلوا على حكم محمد وإلا فنينا عن آخرنا ».

قال الشيخ الهرم معلقاً : «لقد نطقت امرأة يهودية بالحكمة » .

وانطلقت اليهودية تقول: «إننا مثل سيء في عهودنا ووعودنا، نسك الطرق القذرة، ونطأ كل شيء في النهاية، شرفنا .. وحياتنا .. أجل، لقد فقدنا شرفنا، وأمامنا احتمال الاحتفاظ بحياتنا .. فلا مناص من الاستسلام .. وأنا شخصياً مطمئنة .. أن محمداً لن يقتل الشيوخ ولا الأطفال ..».

وسرت تمتمة واضحة: «إنها تتكلم بروح الأنانية المقيتة .. ماذا لو سبى محمد الذراري والأطفال .. وصادر الأموال؟؟ أيكون لنا حياة حقيقية نستمتع بها؟؟ ».

وهدر الشيخ الهرم مرة أخرى قائلاً : « الاستسلام . .» .

وصاحت اليهودية: «لا شيء غير الاستسلام، ولعلنا نأخذ من ذلك درساً لا ننساه ..».

وأرسل اليهود رسالتهم الأخيرة إلى محمد ﷺ، يعتذرون فيها عما بدر منهم، ويعلنون التسليم، ويحكمون النبي شخصياً في رقابهم ونسائهم وذرياتهم وأموالهم ..

وجاء عبد الله بن أبي إلى الرسول قائلاً: «يا محمد أحسن في واليّ ..».

فلم يتكلّم النبي ، فعاد بن أبي يقول : «يا محمد أحسن في مواليّ » .

وثارت ثائرة عمر، وجنب عبد الله بن أبي من ردائه وقال: «دع الرسول .. إنها قضية حرب، وقضية مصير لا تحكم فيها عواطف، أو

علاقات ود قديمة على حساب الدعوة الإسلامية .. إن أمن الدعوة التي آمنا بها وسلامتها وسلامة موطنها وناسها فوق كل اعتبار ..».

فخلص نفسه من عمر ، ثم عاد إلى رسول الله ، وأدخل يده في جيب درعه ، فتغير لون النبي وقال له : « أرسلني » .

وغضب الرسول من ابن أبئ حتى رأوا لوجهه ظلاً.

وألح ابن أبي في رجائه قائلاً: «والله لا أرسلك يا رسول الله حتى تحسن في موالي، اربعمائة وثلثمائة دارع، قد منعوني من الأحمر والأسود، تحصدهم في غداة واحدة؟؟ إني والله امرؤ أخشى الدوائر..».

وصاح عمر: «خانوا العهود، وبدأوا العدوان، وأرادوا حصدنا .».

صمت الرسول برهة، ثم نظر إلى عبد الله بن أبي كبير المنافقين وقال له: «هم لك، على أن يخرجوا من المدينة ولا يجاوروننا بها ..». أصبح الصباح، وخرجت المدينة عن بكرة أبيها، لترى يهود بني قينقاع، يحملون متاعهم ونساءهم وأطفالهم، تاركين المدينة، مخلفين وراءهم ما يملكون من سلاح وأدوات الذهب الذي كانوا يصوغونه ..

وتمتمت اليهودية، وهي تتوارى بين النسوة، وتخفي نفسها حتى لا يراها عمر وقالت: «ها نحن نهيم على وجوهنا في الصحراء .. وكعب بن الأشرف ما ذال يدبج القصائد في رثاء قتلى بدر، ويثير ثائرة قريش ضد المسلمين .. وما ذال حيى بن أخطب ينعم في بني قريظة بالحياة والنساء والمال .. اللعنة على الجميع .. لكأني بكم جميعاً تأمين في عرض الصحراء كأجدادنا في التيه أيام موسى .. إن حماقاتنا هي عرض الصحراء كأجدادنا في التيه أيام موسى .. إن حماقاتنا هي المسؤولة دائماً عن كل كرب يصيبنا .. وهيهات أن نتعظ» ولم يعلق على حديثها أحد، فقد كان الألم يملأ النفوس، ويريق الدموع، ويبعث الأسى في القلوب .. وكان للندم لذعات معذبة .. يا له من عذاب!!



ومال عمر على أذن أبي بكر هامساً: «لقد تخلصنا من عدد ضخم من الجواسيس .. أنظر إلى الغبار المثار، من بعيد، لقد ابتلعتهم الصحراء القاسية .. إنهم يسيرون أذلاء خاضعين .. لكن لو أتيحت لهم الفرصة لتحولوا إلى مردة وشياطين ..

الآن نستطيع أن نعتبر المدينة حصناً منيعاً يستعصي على كل الأعداء ..» تمتم أبو بكر: «والمنافقون ..».

 «إنهم ألعن من اليهود .. لكنهم قلة .. ولن نتركهم سادرين في غيهم ..».

وفي ناحية أخرى كان يهود بني قريظة وبني النضير يشعرون بأسى بالغ لما أصاب إخوانهم « بني قينقاع »، لكنهم كانوا يخفون غيظهم وسخطهم، ويظهرون تمسكهم بما بينهم وبين رسول الله من عهود، بل حاولوا كذباً أن يعلنوا على الملأ استنكارهم لما أقدم عليه بنو قينقاع من خطأ جسيم ..

وقال حيي بن أخطب: «الويل للمسلمين .. إن ثأر بني قينقاع لن يموت .. اليوم انتهى كل أمل في مصالحة المسلمين ..».

قالت ابنته صفية زوج كنانة بن الربيع: «إن بني قينقاع أخطأوا .. ومحمد لم يقتل أحداً منهم .. والحكمة تقتضي ألا يقع أحد منا في خطأ مشابه ..».

ضحك أبوها «حيي» في مرارة وقال: لقد عاهدت الله على القضاء، على محمد، وإضمار العداوة له .. ولو أنزل مائدة من السماء أو أحيى الموتى ..».

سدرت إليه نظرات قلقة ، ولم تنطق بكلمة ..



الفَصْلِكُ ١١

قال عبد الله بن أبي لزوجه: «لقد دمعت عيناي حينما رأيتهم يرحلون، كنت أنظر عيناي حينما رأيتهم يرحلون، كنت أنظر إلى حلفائي الأقدمين من بني قينقاع وهم يتركون أموالهم ودورهم والحسرة تأكل قلبي .. ماذا جرى للدنيا؟؟ أأقف عاجزاً ضعيفاً لا أستطيع أن أحمي حلفائي؟؟ أنا .. أنا سيد الأوس والخزرج يا امرأة؟؟ كيف يحدث هذا؟؟ .. آه .. لقد كان قومي يعدون لي التاج، ويكسونه بالجواهر قبل مجىء محمد ..».

قالت زوجه في دهشة: « أتبكي اليهود أم تبكي مجدك القديم؟؟».

- «أتسخرين مني؟؟ ألا يكفي ما يفعله ابننا عبد الله؟؟ لقد أصبح الملعون من أشد الناس حماساً لمحمد ولدينه .. يقول الناس عني رأس المنافقين، ويقولون عن ابني بطل من أبطال المسلمين ..».

كان عبد الله يتخبط ويهذي، ويسكب أحزانه في كلمات تقطر أسى، لقد مضى زمن كان فيه السيد المطاع، وكبير القوم، ليس فوق كلمته كلمة، ولا بعد رأيه رأي، منزلة عليا نالها بين قومه، فاتسع نفوذه كما اتسع ثراؤه، ولما أسلم رجالات قومه، وبايع الأوس والخزرج محمداً البيعة الشهيرة، لم يكن أمامه سوى أن يعلن إسلامه، وفي النفس ما فيها من المنغصات، ولعله ظن أن في ظل الدعوة المحمدية مكاناً لمجده القديم وسلطانه الظاهر، لكن للدعوة الجديدة مبادئها وأخلاقياتها، وللإسلام أمجاده الخاصة، إنه ينظم فئات المسلمين على أساس من التقوى والإيمان والالتزام بدعوة الله .. ومن ثم كان لابد أن يرتفع أقرام، وأن ينخفض آخرون، وأن تظهر مع الفجر الجديد قيادات جديدة لها رصيد ضخم من الصبر على الإيذاء، والجلد في النضال، والتمسك بالخلق الكريم .. ومن ثم أصبح عبد الله بن أبي رجلاً في الصف

الأخير .. بل رجلاً تحوم حوله شبهات الشك والغدر والخيانة .. لطالما سهر الليالي الطوال يفكر ويحترق .. يحدث ولده فلا يصيخ السمع، ويجده أشد ولاء للإسلام من ولائه لأبيه، ويحدث أصدقاءه القدامى تميحاً فلا يجد سوى الأعراض والسخرية .. لكأنما استطاع محمد أن يحيل العقول والنفوس إلى خلق جديد قوامه الروح العقيدية الجديدة التي تحتقر كل السخافات العتيقة ..

ودق عبد الله بن أبي الأرض بقدمه وصرخ : «جاء محمد إلى المدينة ومعه عدد قليل يقل عن الثمانين .. كانوا فقراء مطرودين .. بيننا .. لم يكن يملك القوة ولا المال ولا التاريخ الحربى القديم، سحرنا محمد بحديثه ونظامه .. أصبح المهاجرون أصحاب المدينة، وصار الأنصار مهاجرين .. اختلط كل شيء .. هذا أخو هذا .. معاهدات تبرم، وبيعات تعطى .. وأنا في ذهول أيتها المرأة .. أرى ما يحدث فلا أكاد أصدق عينى .. أقول لنفسى إنها مجرد بدعة جديدة سرعان ما ينساها الناس أو لعبة ظريفة سوف ينفض سامرها .. لكن الفقراء المهاجرين، والأنصار المطيعين .. خرجوا ذات يوم إلى ماء بدر ، وضربوا كبرياء قريش في الصميم، وحققوا نصراً مذهلاً على رجالات السياسة والحرب والمجد التليد .. وفي غمرة حيرتي وعذابي .. رأيت يهود بني القينقاع ينزلون من حصونهم هاربين بجلودهم .. لقد اغتصب محمد مقعدى، وليته أفسح مكاناً لي جواره، بل يجلس أبا بكر عن يمينه وعمر بن الخطاب عن يساره، لشد ما أكره عمر هذا!! هذا الفظُّ يسدد إلى نظرات حادة وكانها أنامل تتسلل إلى عقلى وقلبي وتعبث بمحتوايتهما .. إنه يكرهني، ويدعى أن إسلامي قائم على النفاق .. آه يا امرأتي .. لشد ما أعانى من عذاب القهر والعجز!!».

وهتفت زوجته في انفعال: «إن محمداً لم يحارب أحداً ، بل يستعين بذوي المواهب من المؤمنين برسالته إيماناً عميقاً ، ويركن إليهم ، لو أخذت الطريق الصحيح منذ البداية لربما كنت الآن واحداً من أقرب

المقربين إليه ، لكنك يا أبا عبد الله لست بالمؤمن ولا بالكافر ، ليس لك من موقف محدد ، فلو بقيت على دينك القديم لكنت زعيماً لخصوم محمد ، ولو اندفعت إلى الإسلام دون تردد أو وهن لصرت كبيراً من كبراء المسلمين ، فالخطأ ليس من جانب محمد .. لنكن صرحاء ونعترف بالحقيقة المرة ، أن محمداً لم يزل يعاملك في رفق ، ويغضي النظر عن تصرفاتك الخطرة .. وما فعله في بني قينقاع هو أرحم مما يفعله العرب بأعدائهم المنهزمين بل مما يفعلونه بالمسلمين المخلصين قد زهدوا في الدنيا ومناصبها وبريقها ، فإذا بالدنيا تقبل نحوهم وترتمي تحت أقدامهم تنشد وصالهم .. أليس كذلك؟؟ ».

تجهم وجه عبد الله بن أبي، وقال في حدة: «لشيء ما أكره هذه الكلمات!!».

- « إننى أقول الحقيقة » .
- « أعلم ذلك يا امرأة . .» .
- «الموتورون والمنهزمون لا ينظرون سوى حقيقة واحدة تملأ
   عليهم أقطار نفوسهم، ويداعبهم خيالها في الليل والنهار».
  - «ما هي هذه الحقيقة؟؟ » .
- «الحقيقة أنهم فقدوا أشياء عزيزة لديهم، لكنهم يحلمون باستردادها ..».
  - « أهم على حق في ذلك؟؟ » -
- «هذا لا يهم .. ومع ذلك فأنت تعرفين أنني صاحب الحق في التاج ..».
  - « أنت لم تحدد موقفك من الإسلام تماماً . .» .
- «أنا لا أتحدث عن الإسلام، ولكن أتحدث عن مجدي الذي ضاع ..».
  - «ليست هذه هي القضية .. القضية هي الإيمان والكفر ..».
  - « والقضية في نظري هل سلبتني هذه الدعوة سلطاتي أم لا؟؟ ».

- «ولهذا ستبقى يا زوجي قلقاً مهموماً . .» .
- «ليكن .. إن ذلك القلّق سوف يشعل في قلبي ناراً لا يخبو وهجها ..».
  - « أخاف أن تحرق هذه النار أناملك و آمالك . .» .
    - « إنى أعرف كيف أمخر عباب الأحداث . .» .
      - «لكن الله يكشف لمحمد عن نواياكم . .» .

فصرخ في حدة : «دعي هذا الأمر فقد سئمت الحديث عنه . .».

- «وكيف أصمت وأنت زوجي؟؟ أراك تفضل أعراض الدنيا الفانية ، على كنوز الآخرة الخالدة .. ومصيرنا يا زوجي إلى الموت ، وعند الله لن يشفع لنا مركزنا أو سلطاتنا الدنيوية والعامل الحاسم هو الإخلاص .. فلرب عبد أسود السحنة ، مجهول النسب أقرب إلى الله من ملك على رأسه تاج ..».

زمجر معترضاً: «وهذه كلمات لا يقولها إلى الضعفاء والأذلاء .. إنها مجرد معاذير فارغة يدافعون بها عن جبنهم وخورهم وعبوديتهم .. إنني أؤمن بالله، ولكني أرفض أية تنازلات عن سلطاتي القديمة، وإمرتي على الأوس والخزرج ..».

قالت في ضيق : «زوجي ٠٠» .

- «ماذا؟؟».
- « أنت تحسد محمداً على ما حباه الله من نجاح . . » .
- « هذا دأب ذوي الشأن والطموح من بني البشر ..».
- -- «لكنك وأنت تسير في هذا الطريق الوعر ، تستبيح أشياء في غاية الخطورة . .».
  - «ماذا تعنين؟؟ » .
- «تحرض على محمد، وتستعدي عليه الناس، وتؤلب عليه الأعداء، لكنك تبش في وجهه وتظهر له غير ما تبطن ..».
  - قال وهو يبتسم في مرارة شديدة: «تعنين أني منافق . .» .

ولما لم تجب ، قال: «أنا أسميه سياسة ودراية بوسائل البلوغ الأمالي ..».

- «قل ما شئت ، فليس في إمكانك أن تقنعني بأن ما تفعله لا يتناقض مع إسلامك . .» .

ودق الباب، وخرج عبد الله بن أبي ليرى من الطارق، وقال في تحفظ: «من الطارق؟؟».

- «إنه أنا . .» -

- «كعب بن الأشرف؟؟ مرحباً .. مرحباً .. لكن ما الذي أتى بك إلى المدينة؟؟ ».

- «إنك تلعب بالناريا كعب . .» .

- «لقد عزّ عليّ يا أبا عبد الله أن أتركك وحدك في الميدان . .».

ودخل كعب، واجتمعا معاً في غرفة مغلقة، كان كعب زائغ النظرات مرتبكاً، وكان عبد الله بن أبي في شغف بالغ لمعرفة أخبار مكة، وما تنويه قريش إزاء استفحال خطر المسلمين، وإزاء الهزيمة المرة التي تجرعوها على يد محمد وجنوده، وأبدى كعب بن الأشرف أسفه في البداية عما جرى ليهود بني القينقاع، وعما يحققه محمد من انتصارات متوالية وخضوع كثير من القبائل لأمره، ودخول أغلبهم في معاهدات سلام معه، وأخذ عبد الله ينحي باللائمة على غفلة قريش وتهاونها، على الرغم مما لديها من إمكانيات مادية وبشرية تستطيع أن تقضي بها على انتصارات محمد وتدابيره، وأخيراً قال كعب: «لقد أدركت قريش أخيراً أن الهزيمة التي أصابتها على يد محمد لم تكن هزيمة عسكرية فحسب بل أن نمو قوته قد أفقدهم السيطرة على طريق التجارة بين فحسب بل أن نمو قوته قد أفقدهم السيطرة على طريق التجارة بين الحجاز والشام .. ومن ثم فإن تجار قريش وأثرياءها يشعرون بالاختناق، لم يعد عار الهزيمة هو الذي يلاحقهم بل إن شبح الفقر هو الآخر قد سبب لهم فزعاً كبيراً .. ثم إن دماء القتلى يوم بدر لم يزل يصرخ به شعري في أودية مكة ومسامرها، وأخذ الرواة يتناقلونه في

كل مكان حتى ثارت الدماء في عروق الرجال ، والنساء أيضاً .. الثار والشرف والتجارة هي عماد المعركة القادمة ..» .

قال عبد الله في لهفة: « أية معركة؟؟ ».

- « إن قريشاً تعد نفسها ليوم مشهود فاصل؟؟ » .

- « لحرب محمد؟؟ » .

- «أجل .. لسوف يدهمونه من كل صوب، وسيحشدون له حشداً ضخماً، ولسوف يهبون كالعاصفة المدمرة يحركهم الحقد والثار للقضاء على محمد ومن معه من المسلمين المخدوعين .. إن هند «زوجة أبي سفيان - وقد قتل أباها وأخاها - تعير قريشاً، وتسخر من جبنهم ..».

وصمت كعب بن الأشرف برهة ثم قال: «وسيثأرون لأحزان بني قينقاع ورحيلهم الحزين إلى المجهول . .».

وطأطأ عبد الله رأسه قائلاً: «كان بنو قينقاع حلفائي في الجاهلية ، وكانوا يقفون على أرض صلبة بالقرب من تجمعات المسلمين في المدينة ، وكان يتوقع لهم أنهم سوف يضربون ضربتهم الحاسمة في الصميم إذا ما جاء الوقت المناسب ، ويبدو أن محمداً كان يدرك ذلك ، ولهذا بقي مفتوح العينين يترقب الفرصة حتى حانت ، فانقض عليهم ولم يفلتهم .. إن محمداً ليس بالعدو السهل الذي يستهان به ، أجل .. ذهب بنر قينقاع ، ففقدنا قاعدة هامة من قواعدنا القوية .. لقد توجست خيفة من نواياهم .. وكثيراً ما وقفت في وجهه وهو يكيل لهم لدى الرسول ، عن نواياهم .. وكثيراً ما وقفت في وجهه وهو يكيل لهم لدى الرسول ، ويتصيد لهم الأخطاء ، لكن حلفائي من بني قينقاع تهوروا وتسرعوا ، حتى سقطوا فريسة في يد محمد ، فارتاحت نفس عمر وابتهج قلبه ، لقد بذلت جهوداً خارقة كي أنجو بهم من براثن عمر والمتشددين من المسلمين لكنى لم أستطع سوى أن أحفظ حياتهم .. ويا لها من حياة!! » ..

قال كعب وقد احتقن وجهه غضباً: «لسوف يعودون في القريب العاجل إلى ديارهم ..».

– « أتعتقد ذلك؟؟ » .

- «أو لديك أدنى شك؟؟ إن حشود قريش يا أبا عبد الله ، تستطيع أن تكتسح المدينة بكل من فيها ..

يا لها من لحظات حلوة!! عند ذلك أقف على أشلاء محمد وعمر وأبي بكر وأترنم بأروع شعر قالته العرب في تاريخها الطويل .. ساصعد أعلى منبر وأنشد القصة من أولها .. وأتحدث عن اليتيم الذي أتى بدين جديد .. وأتحدث عن أحلامه الكبار في الملك والسيطرة، وعن كأس النصر الأول الذي أدار رؤوس المسلمين وكان بداية لأفول نجمهم .. وأكتب المعلقات المالدة عن عودة بني قينقاع .. وأخيراً أتكلم عن سيد المفرح والأوس عبد الله بن أبى .. صاحب التاج ..».

وأشرق وجه عبد الله وقال: «وهل سيكون لي تاج كتاج كسرى وقيصر؟؟».

- «ولم لا؟؟ ».

وصمت عبد الله برهة ثم قال: «هل أكترث من الشراب الليلة يا كعب؟؟».

- «أجل .. لكنني أعي كل كلمة أتفوه بها ..».

- «ومع ذلك فقد أخطأت في القدوم إلى هنا يا كعب .. إن المدينة - أو القاعدة الأمينة كما يعتقد ابن الخطاب - قد لا تتسع لرجل مثلك في هذه الأوقات العصيبة، ثم أما كان من الأفضل أن تبقى في مكة وضواحيها تحرض الأعراب، وتشحذ الهمم، وتشير عليهم بالرأي الصائب ..».

قال كعب: «إن ما تتمناه هو عين الصواب، لكني قمت بذلك فعلاً .. ولم يبق إلا أن آتي إلى قاعدتهم الأمينة .. فإن هذه المدينة في حاجة إلى من يثير فيها الفتن والإضطرابات ويروج الشائعات السوء، ويكشف عن عورات المسلمين .. لسوف أطلق شعري كالسهام إذا ما اقتربت المعركة .. وسأستمر في تشبيبي بنساء المسلمين، حتى أجرح تلك الطهارة المزعومة وأمزق ذلك الحياء الكاذب، وأعطى لهن صورة داعرة ماجنة عارية من كل قداسة وخلق ..».

قال عبد الله: «قد يكلفك ذلك الكثير ..».

«أولسنا في معركة؟؟ إنني على أتم استعداد للتضحية بوقتي
 وبحياتي والنصر لنا يا عبد الله .. وثق أن محمداً لن يصل إلي ..» .



(الفَصْلِكُ ٢ إ

« سراياه تخفق في كل مكان، وعديد من القبائل يدينون له بالولاء، وكلمة الله تعلق

وتعلق وأعداؤه يتشنجون ويثورون ويصرخون، وهو ثابت كالطود، يتحرك في تؤدة ووقار، حوله فئة قليلة من الرجال، وأعداؤه عدد الحصى، لكنهم لا ينتصرون، فما السر في ذلك؟؟».

وصمت عبد الله بن أبي فترة ، ثم قال : « أتعتقد أن الله معه يا كعب بن الأشرف؟؟ » .

- « ولماذا نتحدث عن الله في أمر من أمور الدنيا؟؟ » .
- قهقه عبد الله وقال: « إن دعوة محمد تخص الدنيا والآخرة . .».
  - «دع الآخرة يا عبد الله لما بعد الموت . .».
- «أنت رجل دين .. تؤمن باليهودية، فما رأي اليهودية في هذا الأمر؟؟».
  - « إننى أؤمن بموسى وكتابه ، وأرى الحق مع ذلك الإيمان . .» .
    - « وهل اليهودية يا كعب تنظم شؤون الدنيا والآخرة؟؟ ».
- «إنها تتحدث عن الله والشيطان والأنبياء والملائكة، والجنة والنار .. أعنى تتحدث عن كثير من أمور الدنيا والآخرة ..».
  - «ها أنت تقترب من محمد . .» .
  - «بل لعله يأخذ شيئاً عنا ، وهذا سبب عدم إيماني به . .» .
- «نظام الحياة .. هل هو شيء يتلقى من الدين؟؟ هذا هو السوَّال يا كعب؟؟ ».

تململ كعب في مكانه وقال: «لقد تعودنا أن نحصر الشعائر في الهياكل، أما شؤون الدنيا من تجارة وسلوك وحرب وسلم، فهذه أمور تقررها عقول البشر..».

قال عبد الله: «إني أشك فيما تقول .. إذ أن أحباركم قد كتبوا الكثير في التلمود عن نظرتكم إلى الأخلاق، ومعاملة غير اليهود، ونسق علاقاتكم المالية والحربية معهم، وأرى أنه من الخير لكم أن تعلنوا ذلك على الملأ، وإلا كانت اليهودية قاصرة بالنسبة للإسلام، فالرجل المنصف يختار الدين الشامل المنظم لكل شؤون الحياة .. أما إذا كان الدين محصوراً في مجموعة من المشاعر المنعزلة عن معترك الحياة فإنى أعتقد أن أثر هذا الدين وانتشاره سيكونان ضعيفين .».

قال كعب في شيء من الارتباك: «نحن لا نعادي غير اليهود من البشر».

- « ألم أقل ذلك . .» .

- «لكني أشم رائحة ذلك من كلماتك .. لنكن صرحاء .. يا عبد الله ، لقد ميزنا الله على سائر البشر ، وجعلنا أصفى عنصراً ، وأكرم محتداً ، وأسلم عقيدة .. ولا ذنب لنا في ذلك .. هذا ما قرره الله .. وعلينا السمع والطاعة ..».

قال عبد الله وهو يحدجه بنظرات حائرة: «ألا تشك في كلمات التلمود؟؟».

- «ليس لي أن أشك فيها . .» .

- «لكن محمداً يقول إنها من وضع أحباركم، وليس من صنع لله ..».

قهقه كعب وقال: «إذن فلنا أن نقول إن قرآنه من اختراعه، وليس من عند الله . .».

«لكن كلماته معجزة، وتتفق مع العقل يا كعب .. ومحمد يؤمن برسالة موسى وعيسى والأنبياء والرسل من قبل، ويعتبر رسالة الأنبياء واحدة أو سلسلة ذات حلقات تمتد من قديم الأزل إلى يومنا هذا .. إن رسالته أبعد عن التعصب وأقرب إلى منطق العقل.

ارتسمت علامات الجد على وجه كعب بن الأشرف وقال: « هل جئت إليك لتدعوني إلى الإيمان بدين محمد؟؟ ».

- «لم أقصد ذلك .. لكن الأمر يؤرقني ..».

- «فهمت .. تخاف أن يكون محمد على حق، ومن ثم فإن صراعك ضده قد يكون كالسير في الطريق المسدود ..».

قال عبد الله في شرود: «إنني أتساءل هل الله معه؟؟».

- « هذه القضية يا عبد الله لا يفصل فيها القول . .».

- «كيف؟؟» -

- «لا يفصل فيها غير السيف .. وبالطبع سيكون الله مع المنتصر ..».

- «لكن كثيراً من الظالمين ينتصرون، ولا يمكن أن يكون الله معهم .. إذ ليس من الضروري أن يكون الله مع الأقوياء ..».

قال كعب في ضيق: «أرانا نضيع وقتنا في فلسفات لا طائل تحتها، وخير لنا أن نفكر فيما سنفعله إذا ما أقبلت قريش بقضها وقضيضها .. ألا فاعلم أننا جميعاً خلق الله، ولو أراد الله لنا الهداية لقادنا إليها، فلنعرف طريق الحق من خلال الصراع الدائب .. وأراد كعب أن يثير الحمية في دماء عبد الله فقال: «ومحمد يزعم ألا فرق بين السادة والعبيد أمام الله، ويقول كلكم لادم وآدم من تراب ومحمد يفعل أكثر من نلك .. بقرب منه بلال الحبشي، ويَزْوَرْ عن عبد الله بن أبي، والأول عبد يباع ويشتري، وأنت كنت سيد الأوس والخزرج .. ترى هل جاء محمد يباع ويشتري، وأنت كنت سيد الأوس والخزرج .. ترى هل جاء محمد ليحدث انقلاباً فوضوياً، فيجعل من العبيد سادة ومن السادة عبيداً، ومحمد استطاع بسحر بيانه أن يجعل الإبن يحارب أباه، والأب يحارب ابنه، هل تراه يمزق روابط الأسرة، ومشاعر الأبوة باسم الدين؟؟ ومحمد يقول إن أكرمكم عند الله أتقاكم، فأين الشرف والحسب والنسب .. هذه ابتداعات أتى بها محمد .. ومحمد يرى أن اليهودية والمسيحية قد ابتداعات أتى بها محمد .. ومحمد يرى أن اليهودية والمسيحية قد ابتداعات أتى بها محمد .. ومحمد الى البشر كلمة الله الأخيرة دون تناولتهما يد التحريف، وأنه جاء ليحمل إلى البشر كلمة الله الأخيرة دون

زيف أو تحريف .. كلمات غامضة يقولها صاحب كل مبدأ جديد ليجر الناس وراءه إلى الهاوية . .» .

ورفع عبد الله إلى كعب عينين محتقنتين وقال: «ومتى تهجم قريش؟؟».

- «في وقت قريب ..» .
  - «وما ينتوون؟؟».
- «تمزيق محمد و صحبه شر ممزق . .» .
  - «ثم ماذا؟؟ » .
- «وعودة الأوضاع إلى سابق عهدها ».
- وتمتم عبد الله في شرود : « إلى سابق عهدها؟؟ » .
- «أجل .. وتعود أنت سيداً للخزرج والأوس، وتصبح الكلمة كلمتك، ويعود إليك حلفاؤك من بني قينقاع، ويتشتت المهاجرون في البراري، أو تختلط دماؤهم بالرمال، ويصير بلال عبداً ذليلاً كما كان، وينه بن الخطاب إلى حمار أبيه ويحرس الغنم، ويرعى الإبل، ويحتطب في الخلاء .. ويعود إليك ابنك عبد الله يا عبد الله .. وتمضي قوافل التجارة من جديد بين مكة الشام آمنة .. وتستقيم الأمور ..».
  - وهز عبد الله رأسه قائلاً: « أجل ، وتستقيم الأمور . .» .
- « ويجب أن تؤمن يا عبد الله أنه عندما تصطدم قوى البشر ، فإن الله يقف على الحياد ..» .
  - قال عبد الله في توتر : «دع هذا الأمر ، فإني أشك فيه . .» .
    - «كيف؟؟» -
    - «مأساة بدر . .» .
- « إنها شيء لا دلالة له ، إنها مجرد توفيق في الخطة والتنفيذ . .» .
  - «لكن عباقرة الحرب كانوا يحاربون محمداً . .» .

- «أصابهم الغرور، واستخفوا بمحمد، والحرب لا ينظر إليها نظرة المستخف المستهتر».
  - «هذا حق . » -

وران عليهما صمت عميق، قال عبد الله بن أبي بعدها: «إن منطق محمد وقوة إقناعه هما الخطر الداهم .. وليست قوته العسكرية ..».

- «السيف أقوى من منطقه وبرهانه يا عبد الله . .».
- « أريد أن أؤكد أهمية التشويش والنيل من أفكار محمد ومبادئه ..
   إنها تهز التكتل البشرى والعقائدي الذي يمضى خلفه يا كعب أ.» .
  - «أوافقك على ذلك . .» .

وانطلقت ألسنة السوء في المدينة وفي ضواحيها والقبائل المتحالفة مع المسلمين، وأخذت تنشر في كل مكان، أن محمداً يغدر بحلفائه، وينتقم منهم، فقد طرد يهود بني قينقاع، وهو داعية حرب، يريق الدماء، ويترصد قوافل التجارة كما حدث في بدر، ومحمد من طلاب السلطة، وعشاق الحكم، فقد استطاع بذكائه أن يجذب إليه الدهماء والعبيد، ويقضي على سلطات الكبار أصحاب الحسب والنسب، ومحمد يسفّه أحلام البشر وعقائدهم، ويهاجم الأديان والكتب السماوية السابقة، ومحمد قلب أمن العرب إلى حرب واضطراب، ومزق الروابط الأسرية، وأتى بمبتدعات لا عهد للعرب بها.

كما انطلقت قصائد كعب بن الأشرف تشبب بنساء المسلمين، وتنال من حصانتهن ونظافتهن، وتلقي الشبهات على تصرفات محمد وصحبه كذباً وافتراه، وتثال من الدعوة الإسلامية وتلصق بها ما لا صلة لها به، وتحرض القبائل، وتكشف عن عورات المسلمين .. وثارت ثائرة عمر بن الخطاب وقال: «إنها حرب خسيسة، فهم يدسون السم، ويختلقون الأقاويل الكاذبة، ويلصقون بدعوة الله الشبهات. وينقضون العهد والميثاق .. لو كانت مكان الرسول لضربت أعناقهم .. كان عمر ينطق

بهذه الكلمات وحوله جمع من المسلمين، فرد عليه عبد الله بن أبي: «تقصد أعناق من يا ابن الخطاب؟؟».

- « أولئك المنافقون واليهود هم المسؤولون . .» .

قال عبد الله بن أبي ثائراً: « إنك تضر أكثر مما تنفع يا عمر ..».

قال عمر وهو يرتجف: «هذه إهانة لا أقبلها ..».

- « إننى مسلم مثلك . . » .

ضغط على أسنانه، وهدر: «يا ابن أبي .. ليس الإسلام كلمات تقال، ولكنه قول وعمل ..».

- قال عبد الله: « إنني أعترض على سياسة ضرب الأعناق يا عمر .. فافعل ما بدالك . .».

قال عمر في شيء من الدهشة: «لكأني بك تظنني مغرم بسفك الدماء .. هذا هو التجني بعينه .. إنني أقصد أولئك الخونة الذين باعوا أنفسهم للشيطان، وتعاونوا مع الأعداء، وشوهوا شرف المسلمين ولوثوا الحرمات، وعرضوا أمن البلاد للخطر .. ماذا كنت تفعل يا عبد الله بن أبي فيما لو تشبب بنسائك وبناتك؟؟ وماذا كنت تفعل لو غدر بك حليفك وطعنك في ظهرك؟؟ وماذا كنت تفعل لو استولت قريش على أموالك وحاربتك في رزقك، وأرغمتك على مغادرة موطنك، وساقت جنودها لحربك؟؟».

وأدرك عبد الله ما تورط فيه من حديث، فعاد يقول: «إن غيرتي على الإسلام، وحرصي على سمعة رسول الله وأصحابه من حوله، كل ذلك يجعلني أحاول جاهدا أن أنفي الشبهات، وأن أعترض على التصرفات التي قد تسيء إلى دعوتنا السامية ..».

تمتم عمر وهو يرمق عبد الله بنظرات قاسية: «لا عقاب للخيانة غير الموت، ولا مصير للجواسيس والمرتدين سوى الفناء، وعلى الباغي تدور الدوائر ..».

هز عبد الله رأسه قائلاً : «هذا حق . .» .

فاقترب عمر بن الخطاب منه وقال: « أين كعب بن الأشرف؟؟ ».

ساد الشحوب وجه عبد الله، وارتجفت مفاصله، ورد في لعثمة: «وما شأنى به؟؟».

قال عمر وهو يصر على أسنانه: «لقد أهدرنا دمه».

- «لماذا؟؟ ».

- «ما حكم الذي يخون العهد، ويتعاون مع الأعداء، ويحرضهم على قتال المسلمين، ويشبب بنساء الرسول ونساء المسلمين، ويقوم بأعمال التجسس؟؟».

قال عبد الله مطأطىء الرأس: «عقوبته القتل . .».

- «لهذا أهدرنا دمه . .» .

وهم عبد الله بالكلام، لكن عمر صاح بأعلى صوته وهو يدور على عقبيه: «من منكم ياتي الرسول برأس كعب بن الأشرف؟؟».

ثم التفت إلى عبد الله قائلاً : « إن اختفاءه لن ينجيه . .» .

ثم عاد يوجه حديثه إلى الموجودين: «يجب ألا تأخذنا في الله لومة لائم، مهما أرجف المرجفون، وكذب المنافقون وتآمر اليهود، وملأوا الآفاق بالافتراءات والأكاذيب.».

ونامت العيون، وأطل على المدينة ليل ساكن وديع، وبقي عبد الله بن أبي يقظاً يفكر، يستعيد الماضي البعيد بما فيه من أمجاد وذكريات، ويستعرض الحاضر المرير بما يضطرم فيه من قلق وعذاب وحيرة، ويفكر فيما قاله عمر، إن كلمة « منافقين » تطرق أذنيه كالصيحة القاتلة المزعجة، وتنغرس في قلبه كالخنجر المسموم، ومصير كعب بن الأشرف الأشرف يؤرقه ويحزنه .. لسوف يحاول الاتصال بكعب بن الأشرف سراً، وسيدبر له وسيلة للهرب إلى مكة، كي ينضم إلى جيش قريش، وياتي غازياً .. هذا أفضل حل، وما إن سمع المؤذن يؤذن لصلاة الفجر

حتى راح في سبات مضطرب مليء بالرؤى المزعجة، والخيالات المخيفة ..

أفاق من نومه وقد غمر ضوء الشمس جنبات الدار، ورأى زوجه تدخل في هرولة، وتقول: «لعنة الله عليه ..».

- «ماذا تقولين؟؟ » .
- « هذا المأفون المقيت الذي كنت تجتمع به في بيتك . .» .
  - «ماذا تقصدين؟؟ » .
  - «كعبين الأشرف . .» .
- «ما الذي يجعلك تتحدثين عنه هذا الحديث يا امرأة . .» .
  - « المدينة كلها تتحدث عن مصرعه . .» .
  - وثب عبد الله من فراشه مذعوراً وصاح: «مصرعه؟؟».
- « أجل .. لقد قتل .. إلى الجحيم .. هل نسيت أنه مهدور الدم؟؟ » .

ودارت الأرض، وأظلمت الدنيا في عينيه، ودق قلبه دقات متلاحقة سريعة، وشعر بضيق في صدره يكاد يخنقه، وتمتم وفي عينيه دموع: «إن أصدقائي يسقطون واحدا إثر آخر، وكلما سقط واحد انهدم ركن من أركان آمالي العريضة، كنت دائماً أحترمه .. فأنا أحترم الرجل الذي يكافح عن سلطانه ومجده ومكاسبه ..».

قالت زوجه في شيء من الأسف: «أتحترم رجلاً يشبب بالنساء، ويفضح سترهم كذباً وبهتاناً، ويتنكر للعهود، ويبيع نفسه للأعداء ..».

ويساع من المجنون: «إن كرامتي فوق كل اعتبار .. فوق الدين والدنيا .. فوق محمد .. فوق كل مقدسات الحياة .. أتفهمين أيتها الملعونة؟؟».

قالت وهي ترتجف: «أنا أتكلم عن كعب ولا أتكلم عنك ..».

« هذا خبث لا يخفى عليّ .. أنت تعرفين رأيي في الأمور ، فيجب أن تحترمي مشاعر الود والصداقة التي أكنها لكعب ، لست على دينه ،

لكننا كنا نسير في طريق واحد، قولي ما شئت، فلن أتنازل على آرائي، ولن أسلم بالهزيمة، ولن أقر محمداً على سلب امتيازاتي .. أتفهمين؟؟».

قالت وهي تهرول خارجة: «أفهم ذلك من قديم، ولا أحاول التدخل في شؤونك إلا إذا اضطررتني للحديث معك .. لقد سلمت أمري لله على أمل أن تنال الاستقرار والأمن في يوم من الأيام، ولكنك تجرنا معك إلى هاوية لا يعلم إلا الله مداها ..».

قال ثائراً: «دعي الحديث عن الله فأنا أعرف عنه أكثر مما تعرفين ..».ُ

قالت وهي لدى عتبة الباب: «أنت تعرف، لكنك تشقى بمعرفتك، لو كنت تعرف الله حق المعرفة لخلص إيمانك من كل الشوائب والمنغصات، ولَبِثَ آمناً مستريح البال ..».

صاح مرة أخرى: «قفى مكانك . .» .

- «ماذا تريد؟؟».

اقترب منها، ثم أمسك بيدها اليسرى قائلاً: «هل نسيت أنك امرأتي؟؟».

- «لم أنس . .» .
- «فلم هذا التبجح؟؟ ».
- «إنني أعبر عما أعتقد ..».

قهقه في مرارة: «لقد أتلف محمد العبيد والنساء والرعاع .. لقد فسد كل شيء .. ابني يعاديني، زوجتي تعارضني وتحنق عليّ .. ما هذا الذي يجري؟؟ لقد أصيب الناس بلوثة ..».

وأخذ يجفف عرقه، ويهو يقول: «صبراً .. صبراً .. لكل شيء نهاية .. عند ذلك ستقولين .. كان زوجي على حق . .» وبقي عبد الله بن أبي وحده .. وعادت إلى ذهنه صورة كعب بن الأشرف .. لقد كان جاداً

في عدائه، فاضحاً في شعره، مندفعاً في حقده .. كان أنموذجاً حياً للرجل الذي لا يحني رأسه، ولا يستسلم حتى أمام الأنبياء .. لكن هاجساً غريباً أوحى إليه بالسؤال المحير الذي سأله لكعب بالأمس القريب، ودار حوله جدل طويل: « أتعتقد أن الله معه يا كعب؟؟».

لكن الإجابة على مثل هذا السؤال الخطير ، لم تعد ذات بال بالنسبة لرجل كعبد الله يطفح قلبه بالحقد الأسود . .».



## الفَصْيِلُ ٢٢

تلقى رسول الله رسالة خطيرة ، فأمر حاملها بإخفاء أمرها ، وأدرك الرسول أن الأمر جد

خطير، وكيف لا يكون خطيراً، وقد أقبلت قريش في ثلاثة آلاف محارب مجهزين بالأسلحة والمؤن والجياد، بل والنساء أيضاً حتى يثرن الحمية والحماس في قلوب المحاربين .. إنه يوم الثار لمن قتلوا من قريش في معركة بدر، ويوم الانتقام من الدعوة الإسلامية وبُناتها بل يوم المصير الذي تتوقف عليه تجارة قريش من مكة إلى الشام، بعد أن سيطر محمد والقبائل الموالون له على هذا الطريق الحيوي الهام، تلك هي المعركة المنتظرة التي روج لها الصريع كعب بن الأشرف، والتي عمل لها شيخ المناققين عبد الله بن أبي، إنها معركة يحشد فيها الأعداء أحقادهم، ويعلقون عليها آمالهم، وينشدون من ورائها الخير الكثير ... ولما تأكدت للنبي على حقيقة المعركة التي تنتويها قريش، جمع أصحابه، وأمرهم بالاستعداد التام لها، وأن يكونوا على أهبة المسير لاستقبال الأعداء.

صفق قلب عبد الله بن أبي فرحاً بين جوانحه وقال: « يرحمك الله يا كعب بن الأشرف، فقد أشرت جهودك، ونجحت خطتك، وها هي قريش تقبل بقضها وقضيضها لتثار من محمد وصحبه، وتعيد الأمور إلى نصابها .. آه لو كنت حياً الآن!! إذن لكنت فارسها المعلم، ولسانها المعبر .. لكن طب نفساً يا كعب .. فإن وراءك رجالاً يستطيعون أن يضربوا محمداً وصحبه في الصميم ..».

ودخلت زوجه وهو يحدث نفسه ، وعلى الرغم من أنها لم تستطع أن تميز عباراته ، إلا أنها قالت في شك : «ماذا تقول؟؟».. قال دونما اهتمام: «الحرب تدق أبواب المدينة .. أتت قريش ليوم الثار ..».

- « أو سعيد أنت بذلك؟؟ » -

قال في دهشة: «كيف؟؟ إن المدينة موطني، وفيها أهلي وقومي ..».

سددت إليه نظرات ذاهلة وقالت: «لكنك تمنيت سحق محمد وأتباعه ..».

ضحك في سخرية وقال: «ما قصدت ذلك إطلاقاً . .» .

- «أمرك غريب يا عبد الله ، إن كلماتك الثائرة بالأمس لم تزل تطن في أذنى » .

قال: — « قد يخرج الإنسان عن دائرة الواجب والمعقول إبان انفعاله وغضبه، وقد كنت آخذاً على المسلمين عنفهم وطردهم لبني القينقاع، ورفعهم السفلة من الناس إلى مصاف الكبار أولي الرأي والكلمة المسموعة .. أما وقد جد الجد، وتعرض أمن المدينة فعلاً للخطر، فلا يمكن أن أفتح أبوابها لقريش، إن قريشاً لو انتصرت فسوف تفرض علينا نوعاً من الحكم لا ينبض بالرحمة، وستتصرف تصرف الغازي المنتصر، وستسبي النساء والذراري، وتأتي بالأعاجيب .. لقد صحوت الآن على هذه الحقيقة المرة .. ولا تنسني أنني ابن هذه الأرض الطيبة، وأنني سيد من ساداتها، ولا أوافق مطلقاً على أن يلطخ عار الهزيمة اسم مدينتنا الخالدة ..».

قالت زوجه وهي مستبشرة: «هذا أسعد يوم في حياتي يا عبد الله .. لقد هداك الله أخيراً على الطريق السليم، ما أسعدني بك زوجاً، وما أسعد ابنك بك الآن!!».

رمقها بنظرات فاحصة ماكرة ، ثم قال : «وليس هذا شأني وحدي ، بل أن اليهود الذين يسكنون ضواحي المدينة قد أبدوا حماساً جارفاً للمشاركة في عبء الدفاع عن المدينة ، ورد الأعداء عنها . .» .

- قالت في دهشة: «اليهود؟؟».
- « أجل اليهود .. هل نسيت أن بينهم وبين رسول الله عهداً؟؟ » .
- «أعرف نلك، لكن سيرتهم وسلوكهم يشككان في وفائهم بهذا العهد ..».
- «أوه .. يا زوجتي .. إن الخلافات كثيراً ما تنشب بين القرناء
   لكنها لا تعنى القطيعة التامة ، والخيانة الموبوءة .. أتفهمين؟؟».

قالت ورائحة الشك تقوح من عباراتها: «أو تظن أن اليهود ينسون ما جرى ليهود بني قينقاع؟؟».

 «إن ما جرى لهم شيء يؤلم النفوس، لكن العلاقات الإنسانية والسياسية الكبرى أسمى من الأحداث البسيطة .. لقد أخطأ فعلاً بنو قينقاع، وقد دفعوا ثمن أخطائهم .. هذا كل ما في الأمر ..».

قالت في دهشة: « أتؤمن بذلك فعلاً يا عبد الله؟؟ » .

- «بدون شك . .» .

ثم أخذ عبد الله يشرح لزوجه ما ينتويه من مشاركة فعلية في المعركة، فقد قرر أن يجمع إليه عدداً من المسلمين يقودهم بنفسه، وخاصة أولئك الذين يثقون به، ولم يفقدوا بعد الأمل فيه، ومن ناحية أخرى سوف يتفاهم مع اليهود الساكنين في ضواحي المدينة ليجهزوا بضع مئات من رجالهم كي يخوضوا المعركة إلى جوار الرسول، دفاعاً عن أرضهم ومدينتهم، وتأكيداً للعهد القائم بينهم وبين محمد، وإعادة للثقة المفقودة بينهما، وأكد لها أنه سوف يستقبل زعيماً من زعمائهم ولليلة، وهو يرغب أن تكون المحادثات سرية، حتى لا يعلم بها أحد، وحتى تكون الحشود اليهودية مفاجأة سارة للرسول والمسلمين من ورائه.

قالت زوجه في شك: «محادثات سرية أخرى؟؟».

- «وماذا في ذلك؟؟».

- «لقد حسبت أن عهد المحادثات السرية قد انتهى منذ مقتل كعب بن الأشرف . .» .

قال في رقة ودهاء: «أي عزيزتي .. إنني رجل مسلم من كبراء القوم برغم سلب سلطاتي القديمة على يد محمد، وأن رجلاً كبيراً مثلي على عاتقه واجب ضخم يجب أن يقوم به، حتى ولو لم يكلفه به أحد .. إن صمود هذه المدينة والحفاظ عليها .. أمر يخصني أكثر مما يخص محمداً .. إنني صاحب الأرض والوطن، ومهما حدث فلن أتخلى عن مسؤولياتي العظام ..».

قالت: - « ولمأذا لا تطلع محمداً على الأمر؟؟ ».

- «قلت لك أريدها مفاجأة سارة له».

وصمت برهة، ثم قال: «ثم إن محمداً حوله طائفة من المتشككين المتعصبين أمثال عمر وأبي بكر، فقد يثورون في وجهي، ويثيرون الشحناء والأحقاد في وقت عصيب كهذا، وقد يؤدي ذلك إلى فشل ذريع لن يؤذي غير مدينتنا الخالدة وتاريخها، أما إذا أو شكت المعركة على البدء، ووجد المسلمون أنفسهم في المعركة، ووجدوا مفرزة من الجند تأوي إليهم وتعضدهم، وتشد أزرهم، فلن يكون هناك مجال للشحناء والتردد والخلاف. أتفهمين؟؟».

قالت الزوجة بصوت خفيض: «قد تكون هذه فكرة لا بأس بها . .» .

### ~0000cm

أقبل حيى بن أخطب تحت ستر الليل، وقصد لتوه دار عبد الله بن أبي، وكان لقاء حاراً فياضاً بالوان المشاعر والانفعالات المتبادلة، وانصرفا إلى مكان أمين لا يعكر وحدتهما فيه أحد، وجلسا وجهاً لوجه، وقال عبد الله بن أبي بعد فترة صمت: «لقد مات كعب ونحن أحوج ما نكون إليه ..».

قال حيي في تأثر: «يكفيه أنه أدى واجبه، وضحى بنفسه، لم يكن ينقصه غير قليل من الدهاء والمكر، لكنه كان شاعراً، والشعراء لا

يستطيعون كتمان انفعالاتهم، أو إخفاء نواياهم .. إنهم أصرح الناس قولاً، وأشدهم حماسة .. إن الواحد منهم يا عبد الله قد يضحي بحياته من أجل بيت شعر بقوله، ولو كتمه لنجا، لكنه يدفع رقبته ثمناً لكلمته ..».

وتندت عيونهما بالدموع، وتمتم عبد الله.

- «لقد أقبلت قريش لتثأر لعذابنا الطويل . .» .

وأردف حيي بن أخطب: «ولعذابها وأحزانها وشرفها المثلوم أيضاً ..».

- «هذا حق يا ابن أخطب .. إن دعوة محمد ترمي بسهامها في قلب أعظم مقدسات العرب، وتواجه أضخم تجمعاتها في سذاجة وغرور، ماذا يظن محمد؟ هل يعتقد أنه قادر على ضرب العرب جميعاً وتغيير معتقداتهم؟ أيحسب أنه بعدد من الأفكار والبيان الساحر قادر على تحويل العقول والمعتقدات الراسخة .. والله لو أخذ العرب الخطر الإسلامي مأخذ الجد لسحقوه بين يوم وليلة .. لا أكتمك الحديث أن محمداً قد جانبه الصواب، حينما تصور أنه قادر على نشر دعوته، وحملها إلى العالمين .. تصور .. العالمين .. الفرس والرومان وما وراءهما .. أرأيت غروراً أعجب من ذلك؟؟».

هز حيى بن أخطب راسه، وعديد من الأفكار يموج في عقله، ثم قال: «ليس الأمر بهذه البساطة يا عبد الله . .».

- «ماذا تعنى؟؟ » .

- «كان بنو إسرائيل قلة، وكان فرعون يذبح أبناءهم، ويستحي نساءهم، وكان لفرعون من القوة والسلطان والجنود ما لا يمكن دحره .. كان فرعون إلها يعبد في الأرض . لكن موسى وبني إسرائيل برغم قلة عددهم، ودار الذل والهوان التي يعيشون فيها، والرعب المسيطر عليهم .. برغم كل ذلك .. هزموا فرعون، وانتصر المستضعفون ..».

قال عبد الله في شيء من الضيق: «أتتكرر القصّة في هذا الزمان؟؟ أينتصر محمد كما انتصر موسى؟؟».

- «أو تعتقد أنه نبى مثل موسى؟؟ » .

قال حيي بن أخطب : «هذا هو فصل الخطاب ، هل محمد نبي ؟؟ إنني أشك في ذلك شكاً كبيراً ، إن موسى أحال العصى إلى تعابين ، وضرب البحر بعصاه فانشق وغرق فرعون .. هذه معجزات وغيرها كثير ، وقد اعترف محمد بذلك في قرآنه .. موسى انتصر لأنه نبي ، وهو نبي لأنه أتى بمعجزات خارقة فأين معجزات محمد؟؟ » .

قال عبد الله: «يزعمون أن القرآن معجزته الخالدة».

- «ذلك هر بيت القصيد يا عبد الله .. هذا لا يكفي .. إن بلاغة محمد لا أعتبرها معجزة .. إن في كل جيل شاعراً عظيماً، أو فيلسوفاً عبقرياً ، ولم يقل أحد أن أحدهما يمكن أن يكون نبياً ..».

هتف عبد الله في ضيق: « إن فكرة صائبة ، أو مبدأ هاماً نافعاً ، قد يكون أجدى على البشر من إحالة العصي ثعابين ..».

قال حيي بن أخطب: «آه .. وكيف نقرر صلاحية الفكرة أو خطئها؟؟ وكيف نحقق صدق المبدأ أو نفعه؟؟ هذه قضية لا يمكن الفصل فيها بسهولة من الناحية العقلية المجردة ..».

قال عبد الله: «وكيف نحكم فيها؟؟».

- «التجربة .. الزمن .. المعارك التي تحتدم ساخنة وباردة من حولها ..».

ومضى حيي بن أخطب في حديث قائلاً: «فإذا ما استعرضت مبادئ محمد وبنود دعوته، وجدت فيها ما يضرك أنت شخصياً وما يؤثر على قيم الجماعة العربية، ويقلب موازينها قلباً .. ذلك ما تراه اليوم رأي العين، ما دام محمد لم يقدم المعجزات الحسية التي قدمها غيره من الأنبياء وواجبنا في هذا الوقت أن نحمي قيم الآباء والأجداد، وتراث السلف من قديم الزمان ومن خلال التجربة يا عبد الله .. ومع مرور

الزمن، ومن خلال لهيب المعارك المحتدمة ستتضح الحقيقة .. أما السكوت على ما يجري، وفتح الطريق أمام الهرطقات التي يذيعها محمد، فإنما هو عين الخطأ، إذ أن ذلك سيمكن له، ويفتح الطريق أمامه حتى يجمع إليه مزيداً من السذج والعبيد والرعاع، فيبلغ ما يريد ..»

قال عبد الله: «إن ما تقوله هو عين الصواب . .» .

وران عليهما صمت عميق، قال حيي بن أخطب بعده: «وكيف نتصرف إزاء المعركة القادمة؟؟».

وأخذ عبد الله يشرح له وجهة نظره، إن الاحتمال الأكبر هو أن قريشاً سوف تنتصر، ولهذا فإنه من الواجب مؤازرتها، والانضمام إليها، حتى يمكن لهما أن يشتركا مع قريش في اجتناء ثمرة النصر، وحتى لا يتعرض أحدهما لنقمة أو انتقام بعد المعركة، أما الاحتمال الثاني وهو الأضعف هو أن ينتصر المسلمون، وهذه مسألة جديرة بالنظر والاعتبار، ولهذا يرى عبد الله أن ينضم بقواته إلى صفوف المسلمين، وكذلك يفعل رجالات اليهود المحاربين.

فإذا ما احتدمت المعركة، انحاز عبد الله بن أبي ورجاله من اليهود وغير اليهود إلى جانب قريش وطعنوا قوات المسلمين من الخلف طعنة نجلاء لا نجاة منها ..».

قال حيي بن أخطب: «هذه فكرة صائبة مع ما يكتنفها من خطورة ، فإن سهام قريش وأحجارهم قد لا تفرق بين رجالك ورجال محمد ..».

- «ليس بهذه الدرجة من الخطورة ، فما هي إلا بضع ساعات ويتم الأمر لصالحنا ..».

وصمت عبد الله فترة ثم قال: «مسكين محمد، إنه يعرض نفسه الأخطار جمة، ولا يعرف أن الطريق إلى آماله الكبيرة مليء بالشوك والموت والحيّات القاتلة .. لقد غره نصره الخاطف في بدر، فتصور أن معاركه تمضي على هذه الوتيرة، ومن ثم تمادى في إرسال سراياه،

وجذب الناس إلى دعوته، وتحكمه في طريق التجارة الهام، وطرده لمناوئيه من بني قينقاع ..».

وتمتم حيي بن أخطب قائلاً: «مسكين .. فعلاً .. لقد قال في أحد أحاديثه اللهم أحيني مسكيناً، وأمتني مسكيناً، واحشرني في زمرة المساكين .. أترى كيف يبهر التعساء والضائعين بطو حديثه وسحر بيانه؟؟».

- « إنه حاد الذكاء ».

- « ولكن كيف يتحرك ذكاؤه وسط هذه الأخطار المدلهمة . .».

قال عبد الله في ثقة : «سيكون دهاؤنا أقوى من نكائه».

وأردف حيي بن أخطب: « والسيف يحسم الأمور ».

« أجل .. يضع النهاية المحتومة لكل الخارجين على نظام الحياة المقدس ..».

مال عمر بن الخطاب على أذن أبي بكر وقال: «أترى شيخ المنافقين .. إنه يقبل نحونا في هذا الوقت العصيب .. أتراه كان متشفياً أم جاسوساً أم مؤيداً ..».

قال أبو بكر: «الرأي ما يرى الرسول .. ومع ذلك فليس لنا أن ندين الرجل المسلم إلا بأدلة لا تقبل الشك، وبأفعال واضحة للعيان ..».

تمتم عمر في ضيق: «إن قلبي يحدثني أنه حية رقطاء ..».

«لو حكمنا على الناس بما تهجس به قلوبنا لظلمناهم يا عمر ..
 ليس لنا غير الوقائع والشواهد نحكم على أساسها ..».

تنهد عمر وقال: «صدقت . .».

ودخل عبد الله حلبة الجدال، وأبدى حماسة فائقة للقاء قريش، والتصدي لجبروتها بكل قوة وبأس، وعندما علم عبد الله بن أبي أن الرسول يرى البقاء في المدينة، واستدراج الأعداء إليها، حتى يمكن القضاء عليهم في الشوارع والساحات، عندما علم عبد الله بذلك، قال:

«إن ما يراه الرسول هو عين الصواب، وأنا أوافقه عليه .. لقد صدق الرسول .. فعلاً نحن أدرى بمدينتنا ، وبمداخلها ومخارجها ..».

وعاد عمر إلى الهمس في أذن أبي بكر: «أليس غريباً أن يتحمس عبد الله لرأي الرسول .. أتراه صادقاً مخلصاً في قوله؟؟ إن أمره يحيرني ..».

قال أبو بكر: «هذا وقت عصيب، لا يتسع يا عمر للشك والريبة، فكلام الرجل حتى الآن لا يشم منه غدر ..».

وعلى الرغم من موافقة أبي بكر وعمر وعبد الله وكبار الصحابة على رأي الرسول، بخصوص البقاء في المدينة وملاقاة الأعداء فيها، إلا أن جمهرة كبيرة من الشباب، وخاصة أولئك الذين لم يشهدوا معركة بدر أصروا على الخروج من المدينة وملاقاة الأعداء في معركة صريحة مكشوفة خارجها، وقال أحد الشبان: «لسوف يرمينا العرب بالجبن والتخاذل إذا نحن لزمنا مدينتنا، وحاربنا في شوارعها، إننا لا نهاب الموت، ولا نفرق من النضال ..».

وهكذا رأى الرسول أن الغالبية العظمى من رجاله يفضلون الحروج إلى الأعداء، ويرفضون فكرة الحرب داخلها، فأراد الرسول أن يحترم نتيجة المشورة، ويستمع إلى رأي الغالبية، لكنه قال: «إني أخاف عليكم الهزيمة ..».

وهدرت أصوات الشباب: «لابد من الخروج، وليكن ما يكون ..».

أمر الرسول صحابته أن يتهيئوا للخروج ، ودخل داره ، وتقلد سيفه ، وارتدى عَدة القتال ، ثم خرج إلى الناس ..

شعر القوم أنهم استكرهوا الرسول على رأيهم، وأظهروا الرغبة في النزول على رأيه، وصاح عمر: «كان علينا أن نفكر في الأمر بروية، وأن نصرف عن أنفسنا الحماسة الطارئة، والعنجهية الصارخة، إن الحرب خدعة، وبراعة وتفكير، وما كان يجب أن نقابل روية الرسول وبعد نظره بهذا الانفعال الأجوف .. المهم في الحرب هي النتيجة ..

وسيان دارت رحا الحرب في شوارع المدينة. أو إلى جوار « أحد » فإن ما ننشده هو النصر ، وتحقيق النصر بمحو كل الظنون و الشيهات ..

إلا أن النبي ﷺ وجد غضاضة في الاضطراب بين شتى الآراء والتردد في قراراته، فقال: «ما ينبغي لنبي لبس لامته (درعه) أن يضعها حتى يحكم الله بينه وبين عدوه ..».

ثم طلب منهم الصبر عند البأس ..

وشعر عبد الله بن أبي بسعادة بالغة ، لهذا القرار ، لقد كان يعلم أن خطة الرسول الأولى خطة بارعة تليق بإمكانيات المسلمين إذا ما قورنت بإمكانيات أعدائهم ، وعندما اعترض الشباب والرجال الذين لم يشهدوا «بدراً»، سر غاية السرور وتمتم بينه وبين نفسه : لقد وقع محمد في الفخ المنصوب له .. لسوف يتمزق المسلمون بدداً .. وستأكل الطير والوحوش من أجسادهم .. وسيصبحون قصة فريدة .. مضحكة .. مشحكة .. مثيرة .. على مر الزمان ..».

ثم تنهد قائلاً: وستعود المياه إلى مجاريها .. ويحلو السمر .. وتعود الذكريات . .».



# (الفَهَطْيِكُ ٤ ا

على بعد خمسة أميال من المدينة احتشد ألف من المسلمين حول الرسول، إلى جوار جبل

« أحد » وأجال الرسول بصره في الحشود من حوله ، فوجد تجمعاً كبيراً - غير الألف جندي - يقف على مقربة منه ، وأخذ يتصفح الوجوه ، لم يعرف أحداً منهم ، فسأل عمن يكونون ، فأجاب عبد الله بن أبي : «هؤلاء حلفائي من اليهود جاءوا لنصرتنا ..».

وفكر الرسول برهة ، ثم قال : « إما أن يسلموا أو يعودوا » .

وحاول عبد الله بن أبي أن يقنع الرسول بضرورة بقائهم دون جدوى، وكيف يثق في اليهود وقصة بني قينقاع لم تزل قريبة العهد، وكثير من الشكوك تحوم حولهم، وسلوكهم المريب يعرفه الجميع، والمعركة تريد رجالاً أصحاء النفوس، أقوياء العقيدة، يعرفون الهدف النبيل الذي يحاربون من أجله ..».

قال عمر بن الخطاب: «يا ابن أبي إن قرار الرسول لا رجعة فيه ..».

- «إن حدة طبعك يا ابن الخطاب ستجر علينا المصائب . .» -
- « لا أريد أن أدخل معك في جدل لا طائل تحته ، ونحن على أبواب المعركة . .» .

زمجر عبد الله بن أبي قائلاً: «إن قريشاً جمعت ثلاثة آلاف رجل، وهذا التفوق العددي يجعلنا في مسيس الحاجة إلى حلفائي من اليهود .. لكنك يا ابن الخطاب تأبي إلا أن تفرق الناس في هذا اليوم العصيب .. لقد أطاع محمد الصبية وعصاني ..».

- « إن جندياً مؤمناً واحداً صادق الإيمان يا ابن أبي يهزم عشرة من المشركين . . » .

- «ما كل يوم تتكرر معجزة بدر . .».

قال عمر : «لله الأمر من قبل ومن بعد . .» .

دق عبد الله بن أبي الأرض بقدمه، وقال في إصرار: «إذا لم يبق اليهود، فسوف أنسحب برجالي الآخرين، وعددهم يربو على التثمائة».

قال عمر في هدوء: «ليكن ..».

«وكيف يجابه سبعمائة من المسلمين ثلاثة آلاف من المشركين الأقوياء؟؟».

- «قرار الرسول قرار لا رجعة فيه . .».

فصاح ابن أبي برجاله الثلثمائة، والمفرزة اليهودية، أن يرجعوا، ويتركوا ميدان المعركة احتجاجاً على موقف الرسول وعمر وغيره من كبار الصحابة..

وابتسم عبد الله بن أبي وهو يولي وجهه شطر المدينة، وتمتم: «لسوف يتلقى المسلمون درساً أخيراً يجعل من وثبتهم الكبرى مجرد ذكرى عابرة .. قد لا يعودون، ومن يعود منهم سيعود محطم النفس، كسير القلب لا يصلح لشيء ..».

وقال رجل من مشاهير اليهود: «ولماذا لا ننقض على المدينة ونحتلها في هذا الوقت العصيب؟؟».

قال ابن أبي: «بالمدينة قوة من الرجال الأشداء، وأظن أن مثل هذا التصرف قد يجر علينا وبالأكثيراً، ويقطع علينا خط الرجعة ..».

قال اليهودي: «ولم لا ننتظر حتى تحتدم المعركة، ثم ننقض على مؤخرة المسلمين؟؟».

«المسلمون يحتمون خلف هضاب جبل أحد، وفي المؤخرة يقف خمسون من مهرة الرماة من المسلمين ..».

وصمت عبد الله برهة ثم قال: «إن مجرد انسحابنا سوف يخلخل الصفوف، ويضعف من ثقة المسلمين بأنفسهم . .».

أخذ الرسول ينظم صفوف جنوده، وضع خمسين من الرماة على طريق تؤدي من الجبل إلى خلف قواته، وكان هدفه من وضع هذه القوة منع العدو من الالتفاف على قواته من الخلف، ولتكون هذه القوة قاعدة أمينة لقواته، تحمي ظهورهم، ويستندون إليها، وتستر الانسحاب عند الحاحة ..

وأصدر الرسول أمره قائلاً لهذه الجماعة وقائدها: «احموا لنا ظهورنا، فإننا نخاف أن يجيئوا من ورائنا، والزموا أماكنكم لا تبرحوا منه، وإن رأيتمونا نقتل فلا تعينونا ولا تدفعوا، وإنما عليكم أن ترشقوا خيلهم بالنبل، فإن الخيل لا تقدم على النبل».

كان قائد المشركين أبا سفيان ، وعلى الميمنة خالد بن الوليد ، وعلى المسيرة عكرمة بن أبي جهل وحامل اللواء طلحة بن أبي طلحة ..

ولعبت هند بنت عتبة ، زوجة أبي سفيان دوراً كبيراً في معركة الثار الكبرى ، لم تنس أباها وأقرباءها وكثيرين من كبار القوم أولئك الذين سقطوا صرعى بسيوف المسلمين يوم بدر الكبرى ..

وقفت هند تذكر حمزة عم الرسول يوم أن جندل شيبة، وشارك في قتل عتبة، ذكرته وهو يجول بسيفه قوياً ثائراً، لا يرهب الموت، ولا يتراجع أمام المشركين، أيمكن أن تنسى ثارها؟؟ وكيف تنساه هند، وهي ترى بعينيها حمزة نفسه يتقدم الصفوف كالمرة السابقة، ليعيد الضرب والطعان في صدور المشركين ..

أترى حمزة يكون قد انتوى الهجوم هذه المرة على زوجها أبي سفيان، وصاحت بأعلى صوتها: «لك الويل يا حمزة ..».

معيان، وصاحت باعلى صوحه . «ما الوين يا حمره ..». فضاعت صيحتها في الزهام والضجيج والغبار المثار ..

ثم تلفتت حولها متسائلة: «من ياتني برأس حمزة، وأنا أعطيه جائزة كبرى فوق ما يحلم به؟؟».

واقترب منها أحد العبيد وقال: «أنا لها إذا ضمنت لي شيئاً واحداً ..».

- -- «من؟؟ « وحشى » .. مولى جبير؟؟ » .
  - « أجل . .» –
- « أتقتل حمزة؟؟ إنه صعب المنال . .» .
  - «لسوف أقتله . .» .
  - « وماذا تريد ثمناً لذلك؟؟ » .
    - «حریتی . .» .

وسمع جبير كلمات عبده وحشي، وكان هو الآخر قد فجع في عمه في بدر : «لك ذلك يا وحشي . .» .

وقالت هند: «وزيادة . .».

وجمعت عدداً كبيراً من النساء، وأخذت تسير بهن بين الصفوف تحرض الرجال، وتذكرهم بالثأر المقدس، وتنشد شعراً لكعب بن الأشرف يرثي فيه صرعى بدر، ثم وقفت وسط الرجال وهي تترنم دون خجل:

إن تقبلوا نعانق ونفرش النمارق أو تدبروا نفارق فراق غير وامق

واحتدمت المعركة، وهند ترمقها بعين واجفة، وقلبها يأكله الحقد والغيظ .. ومالت على أنن إحدى النسوة «لو هزمنا، لبعت نفسي للشيطان .. وللطّخت وجه أبي سفيان بالوحل، ولصقت في وجه خالد بن الوليد، ولانطلقت في قلب الصحراء أترنم بجبن قريش وخيبتها .. أما إذا تحقق النصر، فسيكون أروع أيام عمري .. لسوف ندق الطبول، وننحر الجزر، ونطعم الرائح والغادي، ونملا الكؤوس لينعم بالشراب كل ظامئ .. وسأقيم الأفراح في مكة أياماً وليالي طويلة .. أتدرون ما في أعظم أمنية في حياتي؟؟ أن أشرب من دم حمزة بن عبد المطلب، وأتلذذ بأكل كبده .. أتظنون أن ذلك يطفىء النار التي تتلظى في قلبي؟؟ آه من يوم بدر!! إن ذكراه تملاً روحى بالحزن والحسرة والعذاب، وتملأ

ليلي بالأرق والدموع والكراهية .. لابد أن يتحطم محمد .. لتنطلق كل امرأة منكن تحرض زوجها وعشيرتها وتشعل في قلوبهم نار الثأر ..».

وسمعت هند وهي ترغي وتزبد أحد المشركين يقول: «لقد قتل حامل لوائنا طلحة بن أبي طلحة .. قتله على بن أبي طالب صاحب محمد وابن عمه ..».

ودقت هند على صدرها في غيظ: «يا للكارثة!! أيسقط حامل اللواء هكذا بسرعة؟؟ هل ستتكرر مأساة بدر؟؟».

ثم صاحت بأعلى صوتها: «فليتقدم رجل آخر ..».

فتقدم شقيق طلحة ، فسقط قتيلاً ، ثم شقيقه الثاني .. فقتل ..

أخذت هند تصيح وتولول، وتستثير الهمم والعزائم، وتهدد بأنها ستتقدم لتحمل اللواء ما دام الرجال قد عجزوا عن حمله، وما داموا يتراجعون أمام هجمات المسلمين، وبينما هي في عنفوان ثورتها وهياجها، سمعت وحشي يصيح: «لسوف أقتل حمزة .. إنني موكول به هذا اليوم برغم ما نعانيه من جهد، وما نتكبده من مشاق وخسائر أمام المسلمين ..».

تضايقت هند بعض الشيء ، كانت تتمنى أن تسمع عن مصرع حمزة لا التهديد بقتله ، هؤلاء الرجال يتكلمون كثيراً ، ويبنلون الوعود ، وهم كثيرون ، ومجهزون بأقوى الأسلحة ، ومع ذلك فهي تراهم يتقهقرون ويقتلون .. ما جرى؟؟ هل هناك قوة خفية تحمي محمداً ورجاله؟؟ لو كان الأمر كذلك فلن تروي ظماها للثار ، ولن تجدى أية معركة .

وأخذ وحشي يعد حربته ليصوبها نحو حمزة، كانت يد وحشي ترجف، إنه يشعر بخوف ظاهر، وضيق بالغ يكاد يكتم أنفاسه، الحرب محتدمة الأوار، وفي إمكانه أن يجرب حظه، لكن يده ترتجف .. إحساس بالذنب يؤرقه، إنه يحارب ومن ثم فإن قتل عدوه أمر طبيعي لا يعتبر خطيئة، لكن إرادته تكاد تكون مشلولة، « يا إلهي» أترى يكون محمد على حق، ونحن على باطل؟؟ وأخذ يستعيد كلمات محمد، وبعض

الآيات التي يتناقلها الناس، ويبحث فيها عن شيء يدين محمد، لكنها كلمات طيبة .. سلسة .. لا غبار عليها .. لا فرق بين سيد وعبد، الله واحد أحد، إن أكرمكم عند الله أتقاكم .. أوفوا بالعهد .. استوصوا باليتامي والعبيد والضعفاء خيراً .. جنة ونار، وعقاب وثواب .. وأنبياء وملائكة .. والله .. الإنسان .. الشيطان .. العدالة .. الإخاء .. لكن لماذا الحرب؟؟ ولماذا الدماء؟؟ ومن المسؤول عن هذا كله؟؟ .

ودفعه مولاه جبير في ظهره قائلاً: «لماذا تقف هكذا؟؟ هل عجزت عن اصطياد حمزة أيها الجبان؟؟ يبدوا أنك لست أهلاً للحرية ».

ورنت كلمة «الحرية» في رأسه، فهزت جسده كله، ودق قلبه فرحاً .. الحرية .. يا لها من كلمة سحرية يضحي في سبيلها بكل غال، لقد عاش طول حياته عبداً ذليلاً، ويؤمر فيطيع، ويسهر على راحة السادة، ويؤدي أحقر الأعمال .. هل في الإمكان أن يتخلص من هذا الذل والعار؟؟ أهو حلم أم حقيقة؟؟ أيصير حقاً رجلاً حراً مثل باقي الناس، يأكل ويشرب وينام ويعمل حسبما يريد؟؟ إنه لأمل حلو طالما داعب حلمه في ليال الأسى والأرق والسهاد ..

وسمع من خلفه صوت هند: «إن الحرية يضحى في سبيلها بالحياة نفسها، فما بالك تتراخى وتتكاسل وأنت تجيد تسديد الرمية، وستنال حريتك، وقدراً كبيراً من المال والأغنام والإبل . .».

أمسك « وحشي » بحربته ، ورأى حمزة يضرب بسيفه يمنة ويسرة ، يصرع الرجال ، ويجندل حملة اللواء ، والكلمة السحرية « الحرية » تطن في رأس « وحشي » ، فلا يكاد يرى أمامه إلا الحرية ، وحمزة .. إن بينه وبين الحرية مسافة قصيرة ، وحركة دقيقة .. ويولد من جديد .. يصبح « وحشي » العبد .. « وحشي » الحر .. يتزوج ويتناسل ويهب للوجود نرية من الأحرار الشرفاء .. لم يكن في ذهنه المشوش في تلك الأوقات العصيبة وسيلة للحرية غير هذه الوسيلة السهلة وهي أن يطلق حربته ..

وانطلقت الحربة ..

أصابت أسفل بطن حمزة .. فسقط شهيداً ..

لحظات سريعة مليئة بعديد من الانفعالات الهادرة .. هند تطلق عقيرتها بصيحات الفرح والسعادة الكبرى، وجبير يربت على كتف وحشي مهنئاً إياه بالحرية .. والنسوة يتحلقن حوله يطرين شجاعته، ويفضن عليه من الثناء العظيم .. ووحشي صامت مفتوح العينين في ذهول، وكلمات كثيرة تطن في أذنيه، ويفتح وحشي فمه في بلاهة، ويحاول أن يتكلم فلا يستطيع .. هل أصبح حراً؟؟ وبماذا يشعر الآن؟؟ هو يعلم أن الحرية جميلة، لكنه لا يرى غير حمزة الشهيد والدم ينزف منه، وتهليل هند وصخبها، وثناء جبير وتمجيده لعمله، هل هذه هي مظاهر الحرية، إن قلبه ينزف دماً خفياً، وإحساس بالذنب يلجم لسانه، ويغشى على عينيه، ويوشي روحه بالأحزان .. وينصرف الناس عنه في غمرة الأحداث، وتولول هند في تعاسة وهي تسمع أحد الأنباء، لقد سقط الرجل التاسع من حملة اللواء، ثم تتقدم امرأة لتحمل لواء المشركين.

تصدّعت صفوف المشركين، وأخذت جموعهم تتراجع أمام ضربات المسلمين القاصمة وعاد وحشي أدراجه هارباً لا يلوي على شيء، لكانه فقد السيطرة على نفسه، ولم يعد بإمكانه أن يفكر التفكير السليم .. كان إلى الجنون أقرب، وصيحات التكبير تصم الآذان، فاندفع فارس مسلم يحمل سيف الرسول، نحو إنسان عنيد يحرض المشركين على الثبات والقتال، فحمل عليه بالسيف، فإذا هند بنت عتبة زوج أبي سفيان تولول وتستغيث: «الرحمة يا أبا دجانة ..».

قال أبو دجانة ، وهو يبتعد عنها : «ما كنت الألوث سيف الرسول بدم امرأة .. حتى ولو كانت هند الحاقدة زوج قائد المشركين ..».

واستطاع المسلمون أن يجلوا المشركين عن معسكرهم، وأن يحيطوا بنسائهم، أما وقد وصل المسلمون لهذا الحد، فقد توقفوا عن المطاردة، وعادوا يجمعون الغنائم ويترنمون بالنصر العظيم ..

وصاح أحد الجنود المسلمين من الرماة الذين وقفوا بامر الرسول

يحمون ظهر قواتهم ويمنعون خالد بن الوليد وفرسانه من تطويق المسلمين: «أيها الرجال .. لم تقيمون ها هنا في غير شيء؟؟ وقد هزم الله عدوكم، وهؤلاء أخوانكم ينتهبون عسكرهم، لم لا نلحق بهم؟؟».

وصدرت عبارات ترحيب من الرماة تأييداً لكلام صاحبهم ، غير أن قائد الرماة صاح: «لن أترك مكاني ، وقد أمرني رسول الله ألا أغادره لأى سبب ».

ي سبب » . • • • •

قال أحد الرماة وقد هزته نشوة النصر: «نحن لا نخالف أمر الرسول .. لقد انتهت المعركة، فنحن في حل من البقاء في أماكننا أو تركها ..».

و هرولوا صوب معسكر المشركين ليشاركوا في جمع الغنائم، أما قائد الرماة فقد أبى أن يغادر مكانه، وكذلك بقي معه نفر دون العشرة، وتمتم قائد الرماة: «إنه عصيان لرسول الله .. حاشا أن أعصيك يا سيد البشر .. ولو خلف الهاربون وراءهم قناطير من الذهب والفضة ..».

وأخذ يردد بضع آيات عن الصبر والجهاد والاستشهاد، وبينما هو كذلك .. إذ وجد على حين غرة عدداً كبير من جنود المشركين يقودهم خالد بن الوليد - وكان يقود ميمنة قريش - وجدهم يقومون بحركة التفاف مباغتة حول المسلمين من الخلف، ولا يستطيع قائد الرماة والنفر الذين معه أن يصدوهم، ويصيح خالد بأعلى صوته طالباً من فلول المشركين الهاربين أن يعودوا إلى أماكنهم، فقد حصر المسلمون بين فكي أسد ..

ويقع المسلمون في الكمين الذي نصبه خالد، وتحتدم المعركة من جديد ..



## الفَطَيْكُ ٥ أ

تطلع عمر بن الخطاب إلى الميدان الرحب، تحت أقدام الجبل المهيب، فوجد طائفة من

جنود المسلمين ما زالوا منهمكين في جمع الغنائم، ووجد حشود قريش تعود أدراجها وتحاصر المسلمين من كل جانب، وتوقع في صفوفهم البلبلة، وتشتت تجمعهم، فلا يكادون يفتحون عيونهم حتى يجدوا أن النصر الذي حققوه في شطر المعركة الأول قد تبدد وأن الدائرة تكاد تدور عليهم، وهجم المشركون على المسلمين في عنف واستماتة، واختلط الحابل بالنابل، وظهر تفوق المشركين من ناحية العدد والعدة ومن ناحية الموقع الذي ارتكزوا عليه أخيراً.. وأخذ المسلمون يناضلون من أجل الخروج من الحصار المضروب حولهم .. وكان الرسول ضمن المحاصرين .. إن ترك الرماة أماكنهم، وانصراف جنود المسلمين لجمع الغنائم بعد ظنهم أن المعركة قد انتهت، هذان العاملان قد أوقعاهم في مأزق حرج ..

واستطاع أحد المشركين أن يصيب الرسول بحجر في وجهه، واشتدت الحيرة والارتباك بالمسلمين، وظلوا يجادلون للخروج من المازق، أن علي بن أبي طالب يحرس الرسول بكل جوارحه، وأبا دجانة يتلقى النبل عنه، وسعد بن أبي وقاص يرمي دونه، حتى تلك المرأة الخزرجية نسيبة التي خرجت يوم المعركة لتسقي المسلمين، رمت بسقائها وانتضت سيفا، وأخذت تنافح عن النبي الذي أمسك بحربة، وظل يضرب بها يميناً ويساراً في شجاعة واستبسال نادرين .. لقد كان موقفاً ميئوساً منه، لكن الإيمان القري، والثقة يالله دفعت الرجال المحصورين، القليلي العدد يمضون في نضالهم في تلك الظروف السيئة ..

وسمع عمر بن الخطاب أحد المشركين يصيح بأعلى صوته: «مرحى ..مرحى ..لقد قتلت محمداً ..».

دارت الأرض بعمر، وأظلمت الدنيا في عينيه، يا إله السماوات والأرض!! أحقاً مات محمد نبيك وحبيبك؟؟ وكيف يحدث ذلك؟؟ أيهزم المؤمنون، وينتصر المشركون؟؟ أحقاً مات محمد؟؟ و ألقى عمر بجسده المنهك المليء بالرضوض والسحجات، وظل جامداً ذاهلاً، ما معنى أن يحدث ذلك؟؟ كيف يصدق؟؟ وماذا يحدث للإسلام والمسلمين؟؟ والمستقبل؟؟ وكلمات الله إلى الناس تلك الكلمات الموحاة إلى نبي الله .. ونور الرسالة الإلهية التي أخذت تفيض بالحب والهداية والعدل والحرية .. هل يتحول ذلك إلى هباء .. وذكريات .. وأحزان مرهقة .. لماذا لم ألق الشهادة مع من سقط في ميدان الجهاد فأنجو من هذا العناء النفسى الذي لا مثيل له؟ .. إننى أتعس رجل في الوجود .. يا عذاب الملايين التي كانت تنتظر الخلاصة والهداية على يديك يا محمد .. يا شقاء العبيد والمظلومين والمعدمين الذين كانوا يحلمون بفجر السعادة والإخاء .. أحقاً انتهى كل شيء؟؟ أيعلوا «هبل» وتنتصر اللات والعزى؟؟ ويعود كبراء مكة وسدنة البيت يضربون القداح، ويؤدون الشعائر الميتة، ويقرعون الكؤوس، وينحرون الجزر، وتصبح الدعوة الإسلامية، مجرد خبر يجرى على ألسنة الرواة، وقصائد الشعراء في ليالي السمر، وأعياد عكاظ؟؟ لماذا .. لماذا لا ينصر الله عباده المؤمنين؟؟ اللهم لا اعتراض على حكمك، اللهم إن نصرك لا ينزل إلا لمن يعمل وفق أوامرك ونواهيك، أتراه عقاباً أنزلته بمن انصرفوا عن الواجب الأسمى إلى غنائم الدنيا؟؟ إن الموت لأروح من هذا العناء الذي أقاسي منه ..

وسمع عمر صوتاً يهتف به وبمن يجلسون بالقرب منه : «ما يجلسكم أيها المسلمون؟؟ » .

قالوا في أسى ولوعة والدموع على الأهداب: «قتل رسول الله . .».

قال وهو ينظر إليهم واحداً واحداً، ويطيل النظر إلى عمر: «فماذا تصنعون بالحياة بعده؟؟ قوموا فموتوا على ما مات عليه . . ».

رنت هذه الكلمات في أذن عمر فأيقظت حواسه ومشاعره، « فماذا تصنعون بالحياة بعده؟؟ » يا لها من كلمات صادقة!! لقد آمنا بك يا محمد، وتغلغل حب الله في أعماقنا وخالط نفوسنا وفكرنا، أيمكن أن تنال الهزيمة من هذا الإيمان، أو تخرج به عن دائرة الصدق والثقة؟؟ لقد كنت يا محمد على حق حياً وميتاً .. وموتك لن يغير من عظمة الدعوة الكبرى التي حملتها لبني الإنسان ..

وانتضى عمر سيفه ، ومعه أصحابه ، وعادوا إلى المعركة يناضلون في ساحة الشرف والجهاد وهم أشد ما يكونون شوقاً للموت ، وطرباً له ، لو لم يكن في الموت سوى اللحاق برسول الله ، والاستشهاد في سبيل الحق ، لكان حقيقاً بالبحث عنه ، والارتماء في أحضانه ، ولن يستسلم المؤمنون لشرنمة الشر والشرك مهما كان الأمر ..

تطلعت هند إلى الهجوم الكاسح الذي تقوم به قريش، ثم تابعت سقوط عدد من أبطال المسلمين وهم يستميتون في الحرب، فرقص قلبها فرحاً، وأخذت ترقص من جديد وتغني وترتجل الأرجاز، وتترنم بالأشعار، وتثير الهمم والعزائم، ثم أخذت تثرثر « اضربوهم ضربة رجل واحد .. مزقوا شملهم .. اعل هبل .. احتزوا رأس أبي بكر وحطموا جمجمة عمر وأريقوا دم محمد بن عبد الله .. لا تبقوا منهم على أحد .. مثلوا بهم أشنع تمثيل .. أنيقوهم الذل والهوان حتى لا تقوم لهم بعد اليوم قائمة ..».

وسمعت ذلك الصائح الذي يقول: «لقد قتل محمد» فوثبت من الفرحة، وبرقت في عينيها ومضات الشر والشماتة، وأخذت تردد في جنون: «قتل محمد .. مرحى .. مرحى .. قتل حمزة .. مرحى .. مرحى .. قتل عمر وأبو بكر ..» ومضت تترنم من جديد:

. إن تسقيلوا نسعياني ونسفرش السنسميارق

أو تحديدروا نفارق فراق غيدر وامق

أسكرت حلاوة النصر جموع المشركين، فاندفعوا مبهورين يضربون يمنة ويسرة، ويغوصون داخل صفوف المسلمين، ومع ذلك استطاع الرسول ومن معه أن يخترقوا الحصار، وأن يلوذوا إلى ربوة، وأشرق محمد بوجهه على الصحاب الذين يناضلون في استماتة، وسمع المسلمون الصحابي كعب بن مالك ينادي بأعلى صوته: «يا معشر المسلمين .. أبشروا .. هذا رسول الله ..».

ونظر عمر فرآه .. رآه يخرج من المعمعة مرفوع الهامة ، لم تستطع الدماء التي تنزف من وجهه أن تخفي الإشراقة النبوية في قسماته ، ولم يستطع غبار المعركة الدامية أن يطفىء صفاء عينيه ، أو يهد من قواه .. رآه عمر فهتف في شوق: «بنفسي أنت يا رسول الله .. أما وقد سلمت فكل شيء في الحياة يهون .. أيها المسلمون شدوا عليهم .. والنصر مع الصبر ..».

وعاد عمر يضرب بسيفه ..

سمعت هند صيحة الفرح والاستبشار بنجاة الرسول، فدمدمت في شك: «هذا كذب .. الدائرة تدور على المسلمين، وهم يحاولون إيقاظ الهمم، وإثارة العزائم بهذه المغالطة الفاحشة .. لقد قتل محمد وانتهى أمر المسلمين .. لكنهم يأبون إلا أن يشيحوا بوجوههم عن لقاء الحقيقة المرة .. ها .. ها .. إن تقبلوا نعانق ونفرش النمارق ..».

وردت عليها امرأة: «لكني يا هند بنت عتبة رأيت رجلاً يشبه رسول الله . .».

أهوت هند على وجه المرأة بكل ثقل كفها قائلة: «اخسأي يا ملعونة .. لقد بطل سحر محمد إلى الأبد .. لقد رآه رجالنا بأعينهم يسبح في بركة من الدماء .. فلا تنيعي قالة السوء هذه .. إن قاتله حدثني بذلك ..» قالت المرأة وهي تضع يدها مكان الصفعة: «صدقت يا هند .. إن غبار المعركة يرسب في العين صوراً لا أساس لها من الصحة ..» أما

وحشي، فقد لجأ إلى مكان منعزل يطوي قلقه وهمومه، ونسيته هند، ونسيه مولاه حين اشتد أوار المعركة، لقد أدى دوره، أما شخصه فلا يهمهم في قليل أو كثير بعد ذلك ..

ونظر خالد بن الوليد من فوق جواده، إنه يرى كبار الصحابة متجمهرين لدى الربوة التي آوى إليها الرسول، ووجدهم يحشدون صفوفهم، ويستأنفون جهادهم العنيد من جديد، فانقض عليهم ومعه المجموعة الكبيرة التي رافقته ..

وانبرى عمر وصحابه .. الزبير وعلي وأبو بكر وغيرهم لكتيبة خالد ..

كان عمر يضرب بسيفه، وفي نفس الوقت يستغفر الله على ما بدر منه من جمود ويأس أبان انتشار نبأ مقتل الرسول ..

قال أبو سفيان لمن حوله من رجالات قريش: «لقد انتقمنا ليوم بدر انتقاماً رائعاً، وأرى جنودنا قد أرهقهم الكر المتواصل، وما أظنهم قادرين على مواصلة الحرب أكثر من ذلك . .».

قالت زوجه هند وقد سمعته عن كثب: «ماذا تقول يا رجل؟؟ لابد من القضاء على المسلمين قضاء مبرماً بحيث لا تقوم لهم قائمة بعد ذلك .. أتريد أن تعطيهم فرصة أخرى ليتجمعوا بعد بضعة أشهر ، وينقضوا علينا للثار؟؟ ».

ورد عكرمة بن أبي جهل قائلاً: « إن زوجك على حق يا أبا سفيان .. هل خرجنا لنقتل بعض المسلمين ثم نعود أدراجنا أم جئنا لنضع حداً للمتاعب التي نقاسيها من جراء سيطرة محمد؟؟ ».

قال أبو سفيان اصرار: «لقد قتل محمد وعمر وأبو بكر .. وأكثر من سبعين نفراً من كبار المسلمين المهاجرين والأنصار، كما انشق عبد الله بن أبي قبل بدء المعركة، فهل تعتقدون بعد ذلك أن تقوم للمسلمين قائمة؟؟ ».

ورضخ المشركون لأوامر قائدهم أبي سفيان ، فكفوا عن الاستمرار

في القتال، وقد صادفت أوامره هوى في نفوسهم بعدما عانوه من مشاق، وهزيمة مرة في الفترة الأولى من الحرب، ألا يكفيهم ما حققوه من نصر؟؟.

وعاد المسلمون إلى مكان قريب يضمدون جراحهم، ويداوون ما يشعرون به من أسف لما حاق بينهم من هزيمة في شطر المعركة الثاني .. إنهم في حاجة إلى الهدوء والراحة وإعادة النظر فيما جرى .. بل لعلهم كانوا في مسيس الحاجة إلى الاتجاه من جديد إلى باب الله بأرواحهم وعقولهم، أهناك خلل ما في بنيانهم النفسي والسلوكي؟؟ لمبات الرسول، تلك الكلمات التي تزيل ما علق بقلوبهم من كرب وهم، بينما كان المسلمون يفعلون ذلك، كانت هند بنت عتبة، وزوجة القائد بين سفيان بن حرب، تتجول بين جثث الشهداء من المسلمين باحثة عن حمزة بن عبد المطلب، فقد أقسمت ونذرت أن تمثل بجثته، وتلوك كبده بين أسنانها، وتشرب من دمه، لعل ذلك يطفىء نار الحقد التي كانت تأكل قلبها ..

رآها زوجها أبو سفيان في صورة وحش بشري، الدماء تغرق شدقيها، ويداها تعبثان باحشاء الشهيد، وبعض النسوة الأخريات يفعلن مثلها: «ماذا تفعلين يا هند؟؟».

- « أحقق الأمل الحارق الذي يضطرب في قلبي منذ مأساة بدر . .» .

- « هذا لا يليق بالكرماء من العرب . .» .

صرخت في حدة : «اذهب عني . .» .

ثم دفعته بيديها الملوثتين إلى الوراء ، فمضى ساخطاً ..

وقبل أن يعود أبو سفيان على مكة، أشرف على الجبل، فنادى بأعلى صوته موجهاً حديث إلى المسلمين: «أفيكم محمد؟؟».

فلما لم يجيبوه ، استطرد يقول : «أفيكم ابن أبي قحافة أبو بكر؟» .

لكنه لم يسمع جراباً لسؤاله الثاني ، فقال مرة ثالثة : « أفيكم عمر بن الخطاب؟؟ » .

وعندما فوجىء بالصمت، قال في سعادة: «أما هؤلاء فقد كفيتموهم .. لقد قتلوا .. وانتهى الأمر ..».

فلم يتمالك عمر بن الخطاب نفسه، لقد هب واقفاً، ونادى بأعلى صوته: «يا عدو الله ..

إن الذين ذكرتهم أحياء، وقد أبقى الله لك ما يسوؤك ..

وإن محمداً يسمع كلامك الآن . .» .

قال رجل من قريش ممن يدركون الأمور جيداً: «إذن فالمعركة لم تنته بعد، وما حققناه من نصر لا يعتبر أمراً ذا بال ..».

قهقه أبو سفيان ساخراً، ثم قال: «إنه ليس أمراً هيناً .. لقد هزمنا رجلاً يقول إنه نبي مرسل من عند الله .. وهذا كثير .. إن هذه الهزيمة التي مني بها المسلمون لها ما بعدها ، لسوف نزعزع الثقة في نفوس المؤمنين برسالة محمد ، ولسوف يترك الحزن طابعه على كل بيت من بيوت المدينة ..».

ولما انصرف أبو سفيان ومن معه ، نادى من جديد : «وإن موعدكم بدر العام القادم . .» .

فقال الرسول لرجل من أصحابه: «قل نعم .. هو بيننا وبينك موعد ..».

وتمتم عمر في ثقة : «ولن نخلفه بإذن الله . .».

وعلم الرسول بما جرى لعمه حمزة بن عبد المطلب ، وما ارتكبته هند في حقه من تمثيل وعبث بجثته ، فتمتم الرسول ، وعبرة تتسلل من بين أهدابه : «سيد الشهداء حمزة . . » .

وعادت قريش تنحر الجزر ، وتقيم المآدب ، وتدق الطبول ، وتسقي الخمور ، وتترنم بقصائد الفخر والمديح .. من أجل نصر تافه لم يحسم أمراً ..

ولم يخف جوهر الأمر على عمر، فقد همس في أذن أبي بكر: «لماذا تحزن يا ابن أبي قحافة؟؟ أنا أعرف أن قريشاً انتصرت كما يبدو ظاهرها، لكن ألا تعتبر نجاتنا من الفناء الكامل، وانسحاب جنودنا دون أن نخسر سوى عُشرهم. ألا تعتبر هذا بالنسبة لنا نصراً كبيراً؟؟ إن الرسول لم يزل بيننا، وإيماننا بالله لم يتزعزع، وجبريل ينزل بالوحي يشرح الأمر، ويستخلص العبر والدروس، كان لابد أن يحدث شيء من هذا القبيل .. إن يمسنا شيء من الأسى والنكد والتعب حتى نتعظ ونتعلم .. لقد علمنا أن قريشاً ستعود وتكر على المدينة غدا .. وسنخرج إليهم .. ألا ترى أن خروجنا يعني أننا لم نزل قوة يحسب حسابها، وأن الهزيمة الظاهرة ليس لها تأثير ينكر على إيماننا الذي لا يتزعزع بالله وبرسوله وبكتابه؟؟ ».

هز أبو بكر رأسه قائلاً: «إن كلماتك مقنعة يا عمر ومريحة .. رضينا بقضاء الله وقدره .. والله مع الصابرين .. « إن ما حدث كان ابتلاء من الله وامتحاناً .. وتمحيصاً للمؤمنين ..».



الفَطْيِكُ 7 أ

فى مكان يقال له «الروحاء» بين مكة والمدينة، وفد إلى أبي سفيان رجل وقال

له : « إلى أين يا أبا سفيان؟؟ » .

- «نحن عائدون إلى مكة، وقد ضربنا المسلمين أمس ضربة ساحقة ..».

قال الرجل: «إنك تهون من أمر المسلمين، وتشمخ بنصرك المزعوم ..».

تغير وجه أبي سفيان، ونظر إلى الرجل مستفسراً، وقال: «ماذا تعنى؟؟».

- «ليكن معلوماً لديك يا أبا سفيان أن محمداً قد خرج في أصحابه يطلبكم في جمع لم أر مثله قط، وكان قد اجتمع معه من كان قد تخلف عنه، وكلهم أشد ما يكون عليكم حنقاً، ومنكم للثار طلباً ..».

تمتم أبو سفيان: «في جمع لم تر مثله قط؟؟ ».

– « أجل . .» –

- «وأنا الذي ظننت أنهم لن تقوم لهم قائمة قبل فترة طويلة؟؟ أفي اليوم التالي للهزيمة يحشدون الحشود، وينهضون للحرب؟ إنه لأمر خطر ..».

وقال الرجل لأبي سفيان: «إنه لنصر أبتر، وفرحة لم تتم، ومن ينظر إلى الأمور يجد أن المسلمين لم يخسروا سوى سبعين قتيلاً .. وهذا عدد قد يقضي عليه أي وباء في يوم واحد .. وغداً تنقلب هزيمة محمد إلى نصر، ويخرج أصحابه من المحنة القاسية أصلب عوداً، وأقرى إيماناً، وأكثر عدداً ..».

فكر أبو سفيان في الأمر ملياً، أيعود إلى الحرب من جديد الآن؟؟

وكيف؟ الرجال مجهدون وقد رضوا بما فعلوا، وثاروا لقتلى بدر، وشفوا غليلهم بتمثيلهم بالقتلى من المسلمين، وأكلوا وشبوا وطربوا، وترنموا بالقصائد، ورفعوا رأس « هبل » فوق أعلى جبل .. إن الرجال يريدون العودة إلى مكة، واستئناف حياتهم، وليس هذا هو المهم، أخطر ما في الأمر هو هذا السؤال: ماذا تكون النتيجة لو ابتدأنا المعركة من جديد؟؟ هل يستطيع الرجال المرهقون الثمالي بخمرة النصر أن يحافظوا على انتصارهم؟؟ وهل سيرتكب المسلمون نفس الحماقة التي يحافظوا على انتصارهم؟؟ وهل سيرتكب المسلمون نفس الحماقة التي الفرصة الذهبية التي لا تتكرر؟؟ أكبر الظن أن المسلمين سيكونون هذه المرة أقوى شكيمة، وأشد حذراً، وأكثر منا إصراراً على النصر ومسح أثر الهزيمة، والانتقام لشهدائهم، ولمن مثلنا بهم .. وتمتم أبو سفيان: « ألا أن العودة إلى الحرب مغامرة قد تؤدي إلى كارثة، وتمحو النصر العظيم الذي حققناه أمس .. يجب أن نعود إلى مكة، ونترك الهزيمة تفعل فعلها في محمد وصحبه .. يجب أن نعود إلى مكة بالنصر الذي حققناه، ونزف إلى أهلها بشرى الأمل الذي عاشوا من أجله منذ ماساة حققناه، ونزف إلى أهلها بشرى الأمل الذي عاشوا من أجله منذ ماساة حدر ..».

لكن أبا سفيان لم ينس أن يلعب لعبة جديدة ، لقد دس إلى محمد من يذهب إليه ويخبره بأن أبا سفيان سيعود لحرب المسلمين فوراً ، ومعه مدد ضخم أتت به قريش ، وأبو سفيان يقصد وراء ذلك إثارة الخوف في قلوب المسلمين ، وتحطيم معنوياتهم ، لعلهم يعودون إلى المدينة .. ثم انطلق عائداً إلى مكة ومعه أنباء النصر ، ومقتل حمزة وغيره من عظماء المسلمين ..

### ~COO

كان عبد الله بن أبي قابعاً في المدينة بعد أن انسحب بجيشه ، وترك المسلمين وحدهم يجابهون عدوهم بعددهم القليل ، وظل عبد الله يتنسم الأخبار ، ويسأل عنها الركبان ، وقد فاضت نفسه غبطة حينما علم بما

حاق بالمسلمين من انكسار في النهاية، لقد كان قلبه يرتجف حقداً حينما علم بأنباء الانتصارات الأولى، لكن سماعه بمصرع حمزة قد أثلج صدره .. وما إن علم بالانكسار الأخير للمسلمين، حتى وثب كطفل، وأخذ يصفق بيديه فرحاً، وهتفت زوجه: «ماذا جرى لك؟؟».

- «الكبرياء الفارغة . .».
  - «ماذا تقول؟؟».
  - «وقصر النظر . .» .
- « إننى لا أفهمك يا عبد الله . .» .
- «وغرور ابن الخطاب .. كل تلك الأسباب قادت المسلمين إلى الهاوية ..».

صاحت زوجه في خوف: «هل أصاب محمداً مكروه؟؟».

قهقه في شماتة: «تقول الأنباء أنه قد قتل . .» .

صرخت: «إنهم يكذبون . .» .

هتف في دهشة: «وماذا يضيرك يا امرأة . .» .

- « إنه بر أمين ، صادق كريم ، يعطف على المساكين ، ويبش في وجوه الجميع ، إنه رسول الله . . » .

ضحك ساخراً وقال: «ويزعمون أن ابن أبي قحافة، وابن الخطاب وحمزة بن عبد المطلب، كل هؤلاء قد قضت عليهم سيوف قريش ..».

ورأى الدموع تتجمع في عينيها ، فاستطرد: «لقد توهّم محمد أن النصر يأتي بالدعوات والضراعة إلى الله ، وحسب أن حفنة من رجاله قادرون على سحق قريش ذات العدد الوفير ، والتاريخ الطويل ، والمجد التليد .. الحرب هي الحرب يا امرأة .. وهي لا تخرج عن كونها [عقول ، ورجال ، وسلاح] .. وما عدا ذلك من ضراعات ومزاعم وكبرياء لا تشكل أي تأثير فعال .. أتفهمين؟؟ » .

وأخذ يشرح لها كيف أن اليهود قد تناسوا ما حاق بهم من أذى على

يدي محمد، وأظهروا رغبة أكيدة في رد عدوان قريش، ومع ذلك فقد أبى محمد إلا أن يسلموا أو يعودوا، فعادوا ..

- «ماذا كسب محمد من وراء ذلك؟؟ ».

قالت زوجه: «إن للقائد أن يختار الجنود الذين يثق فيهم، ويرتاح لإيمانهم وخبرتهم ..».

قال عبد الله في ثورة: «الوقت ليس وقت اختيار يا حمقاء .. إن أمن المدينة على شفا الهاوية، والدمار الشامل يكاد يحيق بها، والقائد الأمعي هو الذي يعرف كيف يحشد كل الطاقات لكسر شوكة العدو في الظروف العصيبة ..».

قالت زوجه: «ولم لا تقول أن القائد الألمعي هو الذي يعرف كيف يختار جنوده المؤمنين به وبرسالته؟؟ ».

وعاد عبد الله يقهقه في سخرية: «هؤلاء الجنود المؤمنون قد تركوا مواقعهم فوق الجبل، وتسابقوا لجمع الغنائم، فأحاطت بهم قريش من كل جانب، وأذاقتهم مرارة الهزيمة.. أهذه هي الألمعية؟؟».

- «إنك تعرف يا عبد الله كيف تدير دفة الحديث، وكيف تحقر أفكاري ثم تسفهها .. كل ما أعرفه هو أن محمداً يتصرف بحكمة، ويخطو في حذر، ويستلهم الله في كل حركاته وسكناته .. والله لن يضيعه ..».

وتذكرت فجأة ما قاله زوجها منذ لحظات، فهو يزعم أن محمداً قد قتل، وقتل معه غيره من أصحابه، إن هذا الخبر وحده كفيل بأن يحطمها، ويزازل فكرها، ومع ذلك فقد مضت في حوارها مع زوجها، إن هاتفاً داخلياً يؤكد لها أن محمداً حي يرزق، وإن رواة الأخبار يكنبون، لسوف تخرج إلى باب البيت، وتسأل عن محمد، وارتدت ملابسها، وأسدلت قناعها على وجهها، وعزمت على الخروج، فقال زوجها: «إلى أين؟»».

- « أسأل السائرين في الطرقات عن أنباء محمد » .

- «أنا لا أكذب . .» .
- «لكن رواة الأخبار قد يكذبون يا عبد الله . .» .
- «أحرى بك أن تسألى ولدك الذي يحارب إلى جوار محمد . .» .

وجدت الشارع يموج بالأطفال والنساء والرجال، وسمعت من يقول أن محمداً عائد إلى المدينة ليلم الشمل ويعيد تنظيم قواته، ليستأنف المعركة من جديد ..

صاحت في فرح: « ألم يقتل محمد؟؟ ».

رمقتها العيون في عتاب، وهمس رجل: «زوجة ابن أبي تظن أن محمداً قتل .. أليست هذه هي أمنية زوجها؟؟» .

وصاح رجل بأعلى صوته: «إن الرسول بخير، وأبا بكر بخير .. وعمر بخير .. وقد استشهد حمزة ..» وتبللت عيناها بدموع الفرح، وهتفت: «حمداً لله على نجاتك يا رسول الله ..».

ثم عادت تسأل: «وهل يعود الرسول وجنوده لاستئناف الحرب فعلاً؟؟».

– « أجل . .» -

مرحى .. مرحى .. إن ذلك يعني أنهم بخير ، وأنهم أقوى من الهزيمة والغدر ..» وجرت إلى الداخل مهرولة ، فتعثرت في ثيابها الضافية وانكفات ، ثم نهضت ، وهي تصيح : «يا عبد الله .. يا عبد الله .. ألم أقل للك؟؟ إن محمداً بخير .. وكذلك عمر وابن أبي قحافة .. إنهم يستعدون لمواصلة الحرب ..».

خرج من حجرته بوجه محتقن مكفهر ، وقال في دهشة : «ماذا؟؟ من أين أتيت بهذا الكلام؟؟ » .

- «اخرج إلى الشارع لترى العجب .. إن الرسول يحشد قواته من جديد ليعود لحرب قريش . .».

قال في شرود: «يعود إلى حرب قريش؟؟ هل هذا معقول؟؟ هل بقي في المسلمين ثمالة أمل، ونفحة رجاء، ونبض ثقة؟؟ إن العودة إلى

الحرب تعني أنهم ما زالوا أقوياء، وأن الهزيمة لم تؤثر فيهم .. لكن العودة للحرب في اليوم التالي للمعركة جنون مطبق ..».

### ~\*COO

وفعلاً أخذ المسلمون يستعدون للقاء المشركين من جديد، كان الرسول يرى أن يستأنفوا المعركة فوراً دون إبطاء، فقد رأى في عيون الجند، وعلى ملامحهم سيما الإصرار والثقة والتضحية، ثم إن رضوخه للهزيمة، وانتظاره لقريش كي تدهمه في عقر داره بعد أن نالت ذلك النصر الساذج، أمر لا يمكن قبوله ..

وأدرك عمر ما يدور في ذهن الرسول، فقال لمن حوله: «لسوف نعود لحرب قريش بإذن الله، إننا أقوى من الهزيمة الطارئة، وإننا نستعصي على أحقادها وتدابيرها، إن ما جرى ابتلاء من الله، وسننهض من هذه الكبوة، لنواصل النصر الذي وعد الله به عباده المتقين .. لن نستسلم أو تخور عزائمنا، أو يهد من إيماننا سقوط أخوة لنا شهداء، في ميدان الجهاد والشرف .. إن عودتنا إلى النضال سوف تدفن فرحة الأعداء قبل أن تنمو، وسوف تلقي في روع المنافقين والمشركين واليهود أننا لم نزل أقوياء، وأن المجال لن يُفسح أمام تمرهم ودسائسهم .. إلى المعركة من جديد ..».

وسمع عمر رجلاً عليه غبار السفر يقول: «قدمت من مكان تجمع فيه قريش رجالها وحديدها .. جاءهم مدد ضخم من مكة .. لم يقنعوا بالنصر الذي حققوه، أنهم يأبون إلا القضاء المبرم على المسلمين وخاصة عندما علموا بنواياكم .. أتيت ناصحاً مخافة أن تقعوا في كمين قاتل .. خذوا حذركم .. و تجنبوا الصدام..».

تداول المسلمون الرأي، ونظر الرسول إلى الأمر في تبصر، وأجمعوا على أن يبرزوا لقريش وهم في كامل استعدادهم ورفع عمر وجهه إلى السماء، وأخذ يتمتم .. إلهي .. لولا هداك ما اهتدينا .. إلهي أنت تعلم أننا لم نبدأ بعدوان، ولم نخرج لطمع، ولم ننهض لظلم، ولا

نتعشق الحرب أو سفك الدماء .. إننا يا إلهي نبذل النفس والنفيس من أجل رضاك .. فلتأخذ اللهم بأيدينا إلى طريق الحق والنصر ، إنك على كل شيء قدير ، وبالإجابة جدير ..».

ولما علم عبد الله بن أبي بنية المسلمين، واستعدادهم للخروج، عجب غاية العجب، وقال لنفسه: « إن محمداً ورجاله يذهبون إلى حتفهم بأنفسهم، ويلجون في العناد والمكابرة، فلو برزوا لقريش لأصابهم شر مستطير فلا تقوم لهم قائمة بعد اليوم، ولو كنت مكانهم، لاعتصمت بالحذر، ولجأت إلى الحيل والدهاء، وقدمت لقريش من التنازلات ما يجعلها ترجع عني .. أما اندفاع عمر، وحماسته المفرطة فستجر المسلمين إلى الوبال ..».

وخرجت جنود المسلمين، وهم من حضروا أحداً فقط، ومضوا إلى «حمراء الأسد» في الطريق بين مكة والمدينة، وهي تبعد ثمانية أميال عن المدينة .. وأخذوا يستعدون للقاء قريش ..

لكن قريشاً كانت قد فرحت بنصرها المبتور الساذج، ورجعت إلى مكة لتزف البشرى وتقيم الأفراح ..

وبقي الرسول وأصحابه أياماً ثلاثة، وعندما تيقنوا من خبر رحيل قريش، عادوا إلى المدينة، وهم أحسن حالاً وأقوى شكيمة، ولم تستطع الأحداث الجسام، ولا الهزيمة الطارئة، أن تنال من إيمانهم، أو تزعزع من ثقتهم بالله ورسوله...



## الفَصْيِكُ ٧ أ

استمد المسلمون من الهزيمة قوة دافعة، فأخذوا يتدارسون أخطاءهم، ويناقشونها

في وضوح وصراحة، وعادوا لتجميع قواهم، واستكمال استعداداتهم، ولم تنم عين الرسول عن مراقبة ما يجري حوله من انتقاضات يقول بها المنافقون واليهود، ومن تحلل من العهود ترتكبها بعض القبائل المجاورة، وخاصة تلك القبائل التي علمت بما جرى يوم «أحد» ففكرت في مداهمة المدينة، والاستيلاء على ما فيها من أسلاب، لكن الرسول أخذ يرسل السرايا والعيون إلى تلك القبائل مثل قبيلة بني أسد، وبني لحيان من هذيل، ويسدد إليهم الضربات القاصمة قبل أن ينقضوا عليه.

وذهل اليهود والمنافقون، وهم يرون بأعينهم أن محمداً أقوى من الاندحار، وفوق النكبات الطارئة، وأنه - هو ورجاله - أقوى مما يتصورون، وأن فناء الدعوة الإسلامية، والقضاء على رجالها حلم لن يتحقق لهم، وليس في الإمكان الآن - على الأقل - أن يحرضوا قريشاً على حرب جديدة، إن قريشاً ما زالت تتغنى وتنشد الأشعار لنصرها في «أحد»، والمعركة كلفت قريشاً الكثير من المال والعتاد وبعض الرجال، فليس من المعقول أن تعود إلى الحرب بسرعة، فضلاً عن أن هزيمة المسلمين هزيمة ماحقة أمر يحتاج إلى وقت وجهد ومال كثير، لهذا عقد اجتماع حاسم في مكان «يهود بني النضير» - ضاحية من ضواحي المدينة - وحضر هذا الاجتماع كبير المنافقين عبد الله بن أبي، وحيي بن أخطب الزعيم اليهودي المعروف، مندوباً عن يهود بني قريظة، وعمرو بن جحاش، من كبار يهود بني النضير، وفي هذا الاجتماع الحاسم، تدارس المجتمعون أمر المسلمين على ضوء

الأحداث الجديدة، وما يجب عمله في تلك الفترة الحاسمة قال حيى بن أخطب: «أرى أن معركة أحد، وما انتهت إليه، لم تحقق ما كنّا نحلم به من آمال، لقد استطاع المسلمون أن يخرجوا من المأزق الحرج بخسائر لا تزيد عن العُشْر، بل لعل انسحابهم بهذه الخسائر القليلة، يعتبر نجاحاً كبيراً، لقد أخطأت قريش حين ظنت أن الهزيمة العسكرية البسيطة هي الهدف الأكبر، إن الوجود الإسلامي لن يخلصنا منه كسبنا لبعض المعارك، وإنما يُقضى على هذا الوجود تماماً بهزيمة ماحقة، فكيف يكون ذلك؟؟».

قال عبد الله بن أبي: «أعتقد أنه لا يمكننا أن نعيد الكرة، ونجند الجنود، وندفع قريشاً لحرب محمد من جديد قبل عام على الأقل، وخلال هذا العام قد يستطيع محمد إعادة تجميع قواته وتدريبها، كما يستطيع أن يفكر بهدوء، وأن يتصيد القبائل الخارجة على إرادته، تلك التي نقضت العهود .. فالوقت إذن ليس في صالحنا، وكذلك لا نستطيع التعجيل بحرب مدمرة ..».

قاطعه حيي بن أخطب قائلاً : «ذلك هو الموقف، فكيف السبيل لضرب محمد؟؟ ».

تدخل « عمرو بن جحاش » قائلاً : «لم يزل ثار كعب بن الأشرف يلح علينا بأخذه، ولم تزل مأساة يهود بني قينقاع في حاجة إلى من ينتقم لها ، وإذا لم نبادر بفعل شيء حقيقي ، فسوف يتمادى محمد في الاستهانة بنا ، واصطياد المناوئين له من رجالنا ، ومن يدري ، فقد يصيبنا ما أصاب يهود بني قينقاع . . أيها الأصدقاء . . ما دمنا غير قادرين على جمع جيش جديد ، وإشغال محمد بمعركة أخرى ساحقة في هذا الوقت ، وما دمنا نرى أن الوقت ليس في صالحنا ، فليس هناك غير شيء واحد ممكن عمله الآن . . » .

قال حيي بن أخطب، وعبد الله بن أبي في صوت واحد: «ما هو؟؟». - «هذا الشيء لن يكلفنا حشد جيوش، ولن يحتاج لوقت طويل،

أترانا لو استطعنا أن نقهر الإسلام والمسلمين دون جيش لجب، وبلا وقت طويل أفلا نكون قد بلغنا ما نحلم به؟؟».

ابتسم عبد الله بن أبي في دهاء، وكأنه يعلم ما يجري في رأس « عمرو بن جحاش » وقال في هدوء من يدرك الحقائق: «تريد أن توضح لنا الأمر . . ».

تربع عمرو ، وقال: «لابد من قتل محمد . .» .

هتف حيي بن أخطب: «قتل محمد؟؟» يا لها من كلمة سهلة!! وما أخطرها عند التنفيذ ..» لم يعر عمرو بن جحاش كلامه التفاتاً ، ومضى يقول: «عندما يموت .. ينتهي كل شيء .. سوف يتمزق المسلمون أيدي سبا ، ولسوف يفر المهاجرون بجلودهم قبل أن يريق الأنصار دمهم ، وسينسى العرب قرآنهم وأيامهم الحالكة السواد ..وسيهرب ابن الخطاب – إن نجا – إلى بادية من البوادي ، متخفياً في زي امرأة يلوك أحزانه وخيبة أمله .. وعندئذ يعود يهود بني قينقاع إلى ديارهم ويهدأ كعب بن الأشرف في قبره ، ويطمئن اليهود على مستقبلهم وعقيدتهم ، ويعود لرجالات المدينة أمجادهم القديمة ، وينشر النظام والسلام رواقهما على أراضينا العزيزة .. أيها الأصدقاء .. عندما يموت محمد ، فسينطفىء النوار الذي يشع في قلوب المؤمنين من أتباعه ، وسيبطل سحر كلماته ، وينهار ذلك الرباط المقدس الذي يربط بين هؤلاء السذج والبلهاء .. أجل يموت محمد ، فتموت دعوته .. وهل تكمل رسالة من الرسالات بدون نبي؟؟ ذلك هو الحل ، ولا حل غيره ..».

وساد الصمت، وأخذ الرجال يمحصون تلك الكلمات الخطيرة، وكان حيي بن أخطب أكثرهم قلقاً، ماذا لو فشلت المؤامرة؟؟ لسوف يمزق محمد يهود بني النضير شر ممزق، وينكل بهم تنكيلاً شديداً، وسوف يكون له الحق في ذلك، ألم ينقضوا العهد؟؟ ألم يبدأوا بالعدوان؟؟ ألم يحاولوا قتل محمد وقد أعطوه الأمان؟؟ كل هذه الأسئلة ستدور حتماً في ذهن الناس إذا فشلت المؤامرة، وسيجد محمد فيها التبرير الكافي للقيام

بإجراءات الأمن الضرورية لحمايته وحماية المسلمين، وله في ذلك الحق كل الحق، لقد فشلنا في القضاء على محمد رأياً برأي، وحجة بحجة، لم نستطع أن نسفه عقديته، أو ننال من مبادئه الواضحة، فإذا ما ترك الأمر للحجة والرأي، فسيكسب الجولة، وإذا امتد الوقت بتفوقه في طرح حججه، وإبداء آرائه، فسيندفع إليه العرب مجنونين بحبه، متلهفين لدعوته، مضحين بأرواحهم وأموالهم في سبيل عقيدتهم، عند ذلك يندثر مجد اليهود، ويذوب سلطانهم ونفوذهم، ويكون ذلك ختاماً مروعاً لقصة بني إسرائيل المجيدة .. أجل إن قتل محمد ضرورة دينية ودنيوية بالنسبة لنا معشر اليهود، ما في ذلك شك، على أن تكون النتيجة مضمونة تماماً.

وكيف تكون مضمونة؟؟ كيف؟؟ .

واتجه إليهم حيي بن أخطب ببصره قائلاً: «فكرة رائعة، لكن من يضمن لنا نجاحها؟؟».

قال عمرو بن جحاش صاخباً: «ما هذا الجبن يا حيي بن أخطب؟؟ دائماً تخافون من الأقدام، لو فكر محمد في النتائج كما نفكر نحن الآن، لما خاض معركة بدر، ولما عاد منها منتصراً بعد أن مرغ شرف قريش في الرغام، ولو خاف محمد من الفشل لما طرد يهود بني قينقاع، ولا انتقم من كعب بن الأشرف، ولما واجه قريشاً وهو في جيش من سبعمائة، وأعداؤه يربون على الثلاثة آلاف..».

قال عبد الله بن أبي بعد أن طال صمته: «صبراً صبراً أيها الرفاق، إنكم تتحدثون وكأنكم وحدكم في الميدان، نسيتم أخوة لكم بالمدينة، يحفظون ودكم، ويذكرون حلفكم القديم، إنهم يتظاهرون بالإسلام، بل ويخوضون المعارك إلى جوار محمد، لكنهم يتوقون الخلاص منه، واستخلاص «مدينتهم» العزيزة من يديه، وعلى استعداد تام لأن يؤازروكم عند الشدة، ويضحوا بأنفسهم عندما يجد الجد، وتحين ساعة التضحية ..».

قال حيي بن أخطب: «ما كنت جباناً في يوم من الأيام، ولن أستسلم لمحمد، أو أكف عن حربه حتى ولو كنت وحدي في بلاد العرب كلها .. إنني أعرف سلفاً ما ينتظرني من مصير، لن أهادن محمداً، ولن أستسلم له حتى الموت .. تلك هي العقدية التي آمنت بها، غير أن هذا لا يمنع أيها الرفاق من حساب كل شيء بدقة، والاستعداد لكل طارىء، والتفكير فيما يجب عمله عند النصر وعند الهزيمة ..

أتسمعون؟؟ عند النصر وعند الهزيمة، ومن لا يفعل ذلك فهو عابث تافه، أو متآمر ضد مصلحة نفسه وأرضه ودينه .. أما وأن عبد الله بن أبي يزعم لنا أن هناك رجالاً داخل المدينة، يحفظون الود القديم، ويبدون استعدادهم لمؤازرتنا، فلسوف يكون ذلك عملاً رائعاً بحق، وسنحاول جاهدين إزاء هذه الظروف أن ننفذ فكرة القضاء على محمد شخصياً، فيتشتت رجاله، ويفسد تدبيره، إن محمداً مصدر الفكر والوحي والعقيدة، فإذا ما انتهى أمره انقطع رفد المؤمنين، وذبلت أغصان الشجرة الوارفة الظلال بعد أن قطعت جذورها ومنع عنها الماء مصدر الحياة والنضرة ..»

أشار عبد الله بن أبي بيده وقال: «والآن استمعوا إليّ جيداً .. ما لكم تلفون وتدورون، وتحاولون إبداء المبررات والأسباب التي تدفعنا لقتل محمد؟؟ إنكم تثرثرون كثيراً حول هذا الموضوع، وكثرة الحديث عنه توحي بالتردد والخوف .. والآن اصغوا لي .. محمد قادم إليكم غداً .. بعد ساعات سيكون هنا بين أظهركم ..».

صاحوا في صوت واحد: «كيف؟؟».

- «تعلمون أن أحد المسلمين قتل رجلين متعاهدين خطأ . .» .

- «أجل .. نعلم ذلك .. وهذه فرصة أخرى لإثارة العرب ضد المسلمين وإظهارهم بمظهر القتلة وقطاع الطرق ..».

قال عبد الله: «لقد فات الأوان، اعترف القاتل بخطئه، وأبدى الأسباب التي دفعته إلى ذلك وهي أسباب وجيهة، وقرر الرسول دفع دية

القتيلين نيابة عنه .. وهذا هو بيت القصيد ، لسوف يأتي محمد إليكم غداً للاستعانة بكم في المساهمة في جمع المال اللازم لدفع الدية .. هذه هي الظروف المناسبة لاغتياله .. أنا معكم بأن قتله سوف يثير ضجة في البداية ، لكن لا تنسوا أنه سيكون بين أظهركم ، وسيكون معه نخبة من أصحابه ، وفي الإمكان القضاء عليهم هم أيضاً .. ستضربون عدة عصافير بحجر واحد .. فإذا ما حاول المسلمون التجمع لضربكم .. ستكون هناك بعض التضحيات والاشتباكات التي لا مفر منها ، تلك التي تعقب الضربة القاضية .. لكنها ستكون أشبه برقصة الذبيح .. ستندلع فتنة قصيرة الأمد ، وسيكون وقودها المسلمين أنفسهم . .» .

لم يعلق أحد من السامعين، كان حيي بن أخطب، وعمرو بن جحاش، وغيرهما من اليهود يريدون قتل محمد بإحدى طريقتين، الأولى أن يكون ذلك بيد واحد من رجال عبد الله بن أبى المنافقين، فيجنون بذلك نصراً لم يبذلوا فيه قطرة دم واحدة، وهذه بالنسبة لليهود أفضل وسيلة، أما الطريقة الأخرى، أن تدبر مؤامرة، لا مأنع من أن يشارك فيها اليهود، على أن يقتل محمد في خفية تحت جنح الظلام، بحيث لا يرى الجناة أحد، حتى تتخبط الآراء بين المسلمين، وحتى لا يعرفوا أين تتوجه ضرباتهم .. لكن عبد الله بن أبى يرى شيئاً آخر .. يريدهم أن يرتكبوا الجريمة في وضح النهار، وفي منازل بني النضير أنفسهم، ولعل عبد الله بن أبى أدرك ما يعتمل في نفوس اليهود من تردد ، فقد قال : « إنني أعني ما أقول ، أؤكد لكم أنناً سنخوض المعركة إلى جواركم، وسنحمي ظهوركم، ولن تطولكم أيدي المسلمين، حتى ولو فشلت المؤامرة، ولكننا واثقون من النجاح إن شاء الله .. إن العمل بيننا قسمة ، ولديكم من الأقوات والماء والحصون والسلاح ما يدعم لكم الحماية الكاملة، في أرضكم، ولدينا من المال والغيون والرجال ما نستطيع به إتلاف جيش يبلغ أضعاف أضعاف جيش محمد .. ففيم التردد؟؟ قال عمرو بن جحاش في إصرار وعناد: «إنها فرصة نادرة

ولن نضيعها .. سيكون لنا الفخر أبد الدهر إذا سال دم محمد وعمر وأبي بكر وعلي على ثرانا .. وسعلوا شأن بني النضير .. وسترتفع قيمتنا بين العرب، وسنثأر للمطرودين ولكعب وللعقيدة أعظم ثأر وأروعه .. إنني جدموافق على هذه الفكرة ..».

هتف عبد الله بن أبي في فرح: «وعلى استعداد أن تنفذها بنفسك ..».

قال عمرو بن جحش مؤكداً: «أجل .. بنفسي، وأقسم بالله ألا أترحزح .. وليكن ما يكون ..».

وأطلت امرأة برأسها من كوة بالجدران، وصاحت: «ماذا تقعلون أيها الأغبياء؟؟».

وطنت كلمة « أغيياء » في آذانهم فبعث القشعريرة في أجسادهم، وملأت نفوسهم بالحنق والضيق، ورفع عبد الله بن أبي بصره إلى أعلى، فوقعت عيناه على العينين الواسعتين الجميلتين، والشعر الأسود الفاحم، والوجه البض الشاحب، وتمتم في دهشة: «من؟؟ اليهودية؟؟ ما الذي أتي بها إلى هنا؟؟ ألم ترحل مع يهود بني قينقاع؟؟ وجاءه صوتها مرة أخرى: «أنتم تلعبون بالنار .. لم تجربوا بعد ما جربه بنو قينقاع وهم يسيرون في الصحراء الحارقة يبحثون لهم عن مأوى يأوون إليه، أو ظل يتخففون تحته من العذاب والظمأ والضياع. أيها الرجال .. كفى عبثا، وابحثوا عن حل آخر عميق ورصين .. هذه أفكار متعفنة فجة لا عبثا، وابحثوا عن حل آخر عميق ورصين .. هذه أفكار متعفنة فجة لا بن مريم .. ماذا كانت النتيجة بعد أن اختفى عيسى؟؟ ازداد عدد المؤمنين به، وانتشرت دعوته في كل مكان، وإن ابتليت بالحمقى أو المخرفين أو المنقحين من آن لأخر ..

لن تعدموا من يحمل رسالة محمد بعد موته، ويطير بها في أرجاء الجزيرة العربية . .».

ملاً عمرو بن جحاش قبضته بقدر من التراب، وحساه في وجهها وهو يصيح : «اغربي عن وجوهنا أيتها المجنونة . .» .

فابتعدت عن الكوة وهي تقول بصوت يسمعونه جيداً: «لقد بذلت لكم نصحي فافعلوا ما شئتم .. أنتم لم تجربوا حرقة الصحراء وعذاب الضياع .. لا تتباكوا بعد اليوم، فأنتم تخونون العهود، وتدبرون المؤامرات وتبدأون بالعدوان، ولو استطعتم النجاح - برغم كل هذا - لمحا الانتصار سيئاتكم، وعفى على غدركم .. لكنكم تغشلون .. نشلون .. دائماً ..».

وبسط الصمت رواقه بضع لحظات، وتمتم حيي بن أخطب: «ما الذي أتى بها إلى هنا، لقد هربت من قافلة بني قينقاع، وأتت إلينا في بني قريظة .. وجدناها في حالة صحية سيئة، كانت جائعة ملتاثة العقل، تهذي بكلمات غريبة .. فبذلنا لها الكثير من الرعاية حتى كادت تشفى مما أصابها ..».

هز عمرو بن جحاش رأسه قائلاً: «لقد قدمت إلى هذا عقب مجيئك بساعات يا حيى».

- «ولماذا تخبرني بذلك يا عمرو . .» .

ابتسم عمرو في خبِّث وقال: «لقد أكرمت وفادتها في بيتي، وحققت لها رجاءها في ألا أخبرك بحضورها، أتراني قد جانبت الصواب؟؟».

قال عبد الله بن أبي: «إنني أعرفها جيداً، لقد فشلت في استدراج عمر بن الخطاب لشباكها، ولم تنجح في أية مهمة أوكلت إليها .. إنها لا تحسن سوى تسوية الفراش، والمشاركة في السمر ومقارعة الكؤوس ..».

ولم يعلق أحد بكلمة واحدة ..



## الفَهَطْيِكُ ٨ ١

النخيل الخضراء تنصب هاماتها دونما

حركة تذكر، وكأنها ترقب ما يجري من أحداث بعين يقظة متلهفة، والشمس تطل من أفقها العالي، وتسدد إلى الوجود أشعتها الحارقة التي تفيض بالنور والحياة، ومساكن بني النضير ومضاربهم تقبع في انتظار مشوب بالقلق، وعمرو بن أبي جحاش يذهب ويجيء في حركة عصبية مريبة، إن وجهه الشاحب، وعينيه القلقتين توحيان بما يعتلج في قلبه من ترجس وارتباك وتمزق، ويهمس من خلفه صوت يعرفه: «أتخاف يا ابن جحاش»، فتتصلب تعبيرات وجهه، وتنطلق من عينيه نظرات ساخطة عاتبة، ويتمتم: «لا كنت، ولا طلعت علي شمس يوم أجبن فيه عن لقاء محمد والقضاء عليه». ورجالات بني النضير يختلسون النظرات، وهم واجفو القلوب، مرتعدو الفرائص، ويقول أحدهم: «لو جاءت الضربة محكمة، لانتهى كل شيء على الوجه الأكمل» وكان في النية، أن يتجه بضعة من الرجال من أمهر المحاربين للانقضاض على محمد وصحبه، وتمزيقهم شر ممزق ..

وفي أحد البيوت شبه المهجورة، على أطراف بيوت بني النضير، قام بضعة رجال بالحراسة وفي الداخل ترجد امرأة مقيدة بالحبال في ساقيها ويديها، ولا تكاد المرأة تكف عن السب وإطلاق الصيحات: «أيها الأوباش، ماذا تفعلون؟؟ أنتم لم تذوقوا ما ذقناه، ولم تجربوا مرارة الضياع الذي شعرنا به، ونحن نترك الأرض التي نشأنا عليها، وترعرعت آمالنا فيها .. أنتم هنا تعيشون بين الماء والنخيل والظلال، وتشربون اللبن وتغتسلون وتمرحون .. لكن لا تعرفون كيف كان مصير بني قينقاع .. إنكم ترتكبون اليوم نفس الحماقة .. أيها الأغبياء يا

حثالة بني إسرائيل .. ما أصابكم ضر. ولا لحقت بكم كارثة إلا وكنتم المسؤولين عما جرى لكم .. إن تصرفاتكم البلهاء تجر عليكم الوبال دائماً .. أترى كانت الحسة والنذالة لصيقة بجنس دون جنس، أو بعنصر دون عنصر؟؟ لا أظن ذلك، إن تشابهكم في السفالة ليس مرده عنصرنا اليهودي فحسب، ولكن مرده للأفكار الدينية المزيفة التي نرضعها مع ألبان الأمهات منذ الصغر .. إن المبادئ المنحرفة التي نتلقاها على أيدى الأحبار والرؤساء والحكماء منا .. هي المسؤولة عن تشويه معالم الحق في حياتنا .. لماذا لا نظهر من جديد كأخوة للناس عامة؟؟ لماذا لا نمتنع عن غمس أيدينا في القاذورات نحن شعب ممزق متسخ الروح والجسد .. سيقتلون محمداً اليوم .. وعندما يسيل دمه، ستطوى صفحة أخرى من صفحات اليهود السوداء .. لن يكون هناك شيء اسمه بنو النضير .. أو في نفس الطريق سنسير .. الطريق الذي سار فيه بنو قينقاع . .» وتدق اليهودية رأسها في الحائط وتصرخ وتبكى، وتعود لكلماتها الثائرة: «كلما ذكرت بني قينقاع، على الدم في عروقي، وسالت دموعي، ودق قلبي من الجزع والرعب .. يا لها من لحظات .. في بعض الأوقات كانت قطرات الماء أعز وأغلى ما في الوجود .. وفي لحظات أخرى كان الركون إلى مسكن حيث الهدوء والدعة والظلُّ، حلماً من أجمل الأحلام .. وفي بعض الأوقات يأخذ الحنين إلى الوطن في الجيشان والتسلط، فيطمس لذة الحياة، ويقضى على كل معنى لها .. ويمضى الرجال في الطريق المارق .. الجاف .. وعدد من الأطفال والنساء .. يمضون حياري تعساء .. أيها المجانين!! ماذا تفعلون؟؟ إن قتل محمد خطيئة كبرى، يا من تعيشون بعصبية البلهاء، وأحقاد القبائل .. الأمر ليس أمر قبيلة أيها البهائم .. إننى داعرة .. سكيرة .. عاشرت رجالاً من مختلف المشارب والأهواء واللهجات .. وتعلمت الكثير .. رأيت عمر .. وقابلته، وانفردت به .. فوجدت صنفاً آخر من البشر .. احذروا يا أبناء اليهود .. أيها البهائم

الضالة .. يا خراف بني إسرائيل الضالة .. إننا نحفر قبورنا بأيدينا .. واحذروا العاصفة .. إنها قد تقتلع كل ما أنبتناه من زرع وضرع ويشر ..

يا حكماء اليهود: أنتم ملعونون ملعونون .. وعلى عاتقكم يقع الوزر الأكبر .. هذه الأرض وسعينا منذ مئات السنين .. منذ أن طردنا الرومان من الشام وغيرها .. فلم الغدر المقيت؟؟ » .

ويصبح بها أحد الحراس: «ألا تكفين عن الثرثرة؟؟ لسوف نضطر إلى حشو فمك بالتراب أيتها المتمردة الجميلة ..».

- «أنتم؟؟ يا حثالة الرجال؟؟ إليّ بجرعات من الماء وإلا بصقت على وجوهكم ..».

وتمضى اليهودية في صخبها وسبابها ..

ويمضي عمرو بن جماش في استعداداته، وانتظاره لمجيء محمد

وهرول إليه أحد اليهود وارتمى أمامه وهو يلهث من شدة التعب: «يا ابن جحاش .. صعدت فوق نخلة عالية ، ورأيتهم قادمين ..».

- « seak ?? » -
- « أجل ومعه يضعة رجال . .» .
  - « أكانوا مسلحين؟؟ » .
- «لم أتاكد من ذلك ، إنني في الحقيقة لم أر بريقاً لسيف . . » .
  - قال عمرو بن جحاش:
  - فلتنطلق ولتخطر رجالنا . .» .
    - « أنبدأ فوراً؟؟ » .
- «لا .. يجب أن يسترخي المسلمون في جلستهم، وأن يتحدثوا إلينا حتى نرحي إليهم بالثقة والاطمئنان، ثم ناخذهم على غرة .. اذهب الآن ..».

ومضى الرجل تاركاً عمرو بن جحاش يفكر ، إن نذر الخوف أخذت

تتسلل إلى قلبه، أن عمرو كان يشعر بقدر كبير من الشجاعة هينما كان حيى بن أخطب إلى جواره، كما كان يشعر بارتياح كبير لكلمات عبد الله بن أبي، ذلك الحلف غير المقدس الذي ربط بين اليهود والمنافقين ذو أهمية بالغة، وكلا الطرفين شديد الحرص على الحفاظ على هذا الحلف، لأنه يحمي مصالحهما المشتركة، لكن عمرو بن جحاش الأن يقف وحده بعد أن اختفى حيي بن أخطب قبيل الفجر، وبعد أن انصرف عبد الله إلى المدينة، إنه يواجه الموقف الآن وحده، ماذا لو تخلى عبد الله عنه؟؟ ماذا لو تخلى عبد بني قريظة؟؟ إن الموقف حرج دقيق، لعل اليهودية السجينة أالتي تريناها بالتخبط والجنون أصدق الناس رأياً، وأبعدهم نظراً .. لكن لم وبينما كان عمرو يصارع تردده وخوفه، جاءه الرجل الذي أرسله منذ فترة وجيزة إلى رفاق السلاح، وأخذ يقول دون مقدمات: «اقد أفسدوا تدبيرنا».. تعدم كل ما بنيناه».

صاح عمرو: «ماذا جرى؟؟».

- « إن الرجال رفضوا تنفيذ الأوامر ، وداسوا الاتفاق » -

- « إنه الجبن والعمسان . .» -

- «أجل .. اللعنة على هؤلاء المقرآء . .» .

- «ليكن .. فلن أتراجع . .» .

- « إنك لا تستطيع أن تفعلها وحدك يا عمرو . .» .

- «بل سأفعلها . » .

« إنه الانتحار بعينه ، إن أيدي أصحاب محمد سوف تذود عنه السيوف ، وسيلقون بانفسهم فوقك ، ولن تتعكن منه . . » .

فكر عمرو برهة ، أيلغي كل ما دبره؟؟ أتضمحل كل الأمال والأحلام التي رسموها بالليل ، وعقدوا عليها أماني الخلاص؟؟ .

- «لسوف أمضى في الطريق .. لسوف أعد حجراً ضخماً وأقذف به

فوق محمد وهو يجلس إلى جوار الحائط .. سيبدو الأمر مجرد صدفة .. إنه حجر ثقيل .. لن أتراجع .. وليكن ما يكون ..

وأقبل محمد .. ومن حوله صحابته ..

آلاف العيون خلف النوافذ الصغيرة، والأبواب، ومن فوق الأسطح ومن خلال كوّات الخيام المبعثرة .. آلاف العيون ترقب خطاه .. رجل بسيط طيب .. ينظر إلى الأمام، ويلقي السلام، ويبدأ بالتحية، وعلى سيماه حب ووضاءة وإشراق .. أصحابه يفسحون له الطريق، ويرمقونه في حب، وينصتون إلى كلماته .. لقد سقطت حواجز القلوب، وتمازجت الأرواح، فبدوا وكأنهم يعيشون بقلب واحد .. هذا ما يفهم من نظراتهم وحركاتهم وكلماتهم .. لا يوحي مظهرهم بأدنى خوف .. مجرد حذر .. ينقلون خطاهم في ثقة .. ثم جاء عمرو بن جحاش وحوله طائفة من رجالات اليهود .. الابتسامات الماكرة وميضها الأصفر تسبق كلماتهم، وعبارات التحية المليئة بالرياء والنفاق ..

« أهلاً بكم .. نزلتم سهلاً وحللتم أهلاً .. نحن أهل كتاب مثلكم ..» وتدور المناقشات، لكن الرسول يرى أشياء لا يطمئن إليها قلبه .. حركات مريبة، همسات هنا وهناك، رجال يروحون ويجيئون، وإشارات بالأيدى والعيون، وقسمات الوجوه .. وأحاديث عن حجر ثقيل يقذف من عل .. من مكان قريب .. وينصرف الرسول معجلاً قاصداً المدينة .. تاركاً أصحابه .. وأصحابه يظنون أنه قادم بعد فترة .. لكنه لا يعود .. ويعرف أصحاب محمد الحقيقة، فيمضون صوب المدينة للحاق به .. ويعرف عمر: «إنها الخيانة ..».

ويتمتم علي بن أبي طالب: «يريدون قتل الرسول .. لكن الله سلّم ..».

ويهز أبو بكر رأسه في أسف: «إنهم حريصون على نبذ العهود ..».

ويقول علي بن أبي طالب: « ترى ما موقف الرسول من هذا كله؟؟ إنه

يعرف من قديم غدرهم ويلم بنواياهم، لكنه يمد لهم في حبال الصبر والتسامح والغفران .. فإلى متى يمضي في تلك السياسة؟؟ ».

ويرمي عمر بن الخطاب رجال بني النضير بنظرات عاتبة، ويقول: «لماذا تفعلون ذلك؟؟».

فيرد أحدهم: «نحن لم نفعل شيئاً، لا ندري ماذا تقصد؟؟ إننا على استعداد للمشاركة في دفع دية القتيلين . .».

فيهز عمر رأسه حزيناً ويقول: «إنما بغيكم على أنفسكم ..».

ثم يستأنف المسير صوب المدينة وهو يقول: «ألا وإن لكل مجرم عقوبة، ألا وإن لكل متام مردم عقوبة، ألا وإن لكل متآمر جزاء، ألا وإن السكوت على هذا العبث، وترك الحبل على الغارب لليهود، إنما سيجر على المدينة الوبال، ويكلفها الكثير من التضحيات، ويجلب عليها العديد من الكوارث..

أرادوا قتل الرسول .. فمأذا ينتظر الرسول بعد ذلك؟؟ » .

وفي ديار بني النضير، وقف عمرو بن جحاش شاحب الوجه، مرتجف الأوصال، وحوله عصبة من اليهود قد طأطأوا رؤسهم في أسى، ثم صرخ عمرو بن جحاش في عصبية «إنكم لجبناء أنذال، ها قد انكشف أمرنا، واطلع محمد على نوايانا، أترونه تارككم دون عقاب؟ أظنكم سوف تسلمونني إليه، وتقولون هذا هو الجاني .. أيها الجبناء .. لماذا لم تنقضوا عليه بسيوفكم؟ إنكم مترددون لا تعرفون ماذا تفعلون، لسوف ندفع الثمن غالياً على الرغم من أننا لم نحقق أي كسب .. بل خسرنا .. أجل خسرنا كل شيء .. لو كان الجبن ينجي من المهالك لكنت أول الجبناء، لكنه يجر إلى الهاوية .. انصرفوا عني أيها الحمقي .. انصرفوا عني أيها الحمقي .. انصرفوا عني أيها

بعد ساعات قليلة قدم رجل من المدينة، وتوسط ديار اليهود في بني النضير وأخذ يصيح باعلى صوته: «يا معشر اليهود .. يا معشر

اليهود .. بعثني رسول الله إليكم .. إليّ .. إليّ واستمعوا لرسالته .. يا معشر اليهود ..».

وأخذ اليهود يتوافدون من كل حدب وصوب، وقدم عمرو بن جماش، وما أن احتشد عدد غفير من اليهود حتى قال مبعوث رسول الله: «إن رسول الله أرسلني إليكم، أن أخرجوا من بلادي، لقد نقضتم العهد الذي جعلت لكم ما هممتم به من الغدر بي، لقد أجلتكم عشراً، فمن رؤي بعد ذلك ضربت عنقه». لكأن على رؤوسهم الطير، وعمرو بن جماش يزداد شحوب وجهه، والنسوة يتحسسن آذانهن وأعناقهن، هل صحيح ما يسمعون؟ أهكذا بسرعة يتركون الأرض والنخيل والحياة الجميلة والذكريات؟ أيمضون في نفس الطريق الكئيب الطويل الذي سار فيه بنو قينقاع .. اللعنة عليك يا عمرو بن جماش .. يا حيي بن أخطب .. يا عبد الله بن أبي .. اللعنة على جميع العابثين واللاهين بمصائر الخلق ..».

و صاح مبعوث الرسول : «ماذا أنتم قائلون؟؟».

وصدر هدير صاخب، لم يستطع مبعوث محمد أن يتبين منه شيئاً واضحاً اللهم إلا دمدمات الرعب، وغمغمات الأسي المكبوت، وصياح النسوة، ونباح الكلاب، وصراخ الأطفال . وحاول عمرو بن جحاش أن يثور وأن يرفض الانصياع لمطالب الرسول، لكن صوته المبحوح ضاع وسط الهدير الذي ينشد السلامة، ويؤثر الرخيل على الفناء، أو الاشتباك في معركة ميئوس منها ..

- « إذن فأنتم موافقون على مطالب الرسول . .» .
  - « أجل .. أجل .. أجل .. أجل ..».

انقلب هدوء بني النضير إلى ضجيج هائل .. الرجال يربطون الأحزمة والأحبال حول أمتعتهم، ويسرجون خيولهم، ويحشدون ما يحتاجون إليه من طعام وماء وملبس، والعذارى تتأرجح في عيونهن الدموع، والأطفال يتلفتون في حيرة، «لعنة الله عليك يا عمرو بن

جحاش ..» كلمة تهتف بها العجائز، ويرددها العقلاء من الرجال، ويتمتم بها الفتيان والفتيات .. « لعنة الله عليك يا عمرو بن جحاش» وتنتشر التعليقات المختلفة: « ماذا تنتظرون من رجل أردتم قتله؟؟ ماذا تنتظرون من محمد بعد ما فعلتم به الأفاعيل؟؟ ويقول آخر: « لم نتعظ مما جرى لبني قينقاع، إننا نضيف غباء جديداً إلى غبائنا القديم» ويهتف شاب منتحب:

«لمن نترك هذا النخيل، وملاعب الصبى، وأرض الأحلام والنكريات؟؟ إن ما يحدث لنا تعبير عن غضب الله ..» وعمرو بن جحاش يقف جامداً، يرقب الأحداث الخطيرة بقلب واجف، وعين قلقة، أين الرجال الذين تعاهدوا على نصرته؟؟ أين حيي بن أخطب، وأين عبد الله بن أبى؟؟ أكان الأمر مجرد خدعة ومكيدة؟؟

وفي المساء قدم عبد الله بن أبي، قال عمرو بن جحاش: «هل أتيت؟؟ لقد ردت إلى الروح ..».

- «أو تظن أنني أترك في مثل هذه الأوقات الحرجة؟؟ حقاً .. لقد كان فشلك فشلاً ذريعاً ، هذا الفشل أحنقني ، وبعث الثورة والضيق في نقوس رجالي ، وكان هذا كفيلاً بأن انفض يدي من الأمر كلية .. لكني كظمت غيظي ، وتسللت تحت أستار الظلام ، وأتيت إليكم دون أن يعلم بي أحد .. وكيف أترككم تسقطون هكذا فريسة سهلة تحت أقدام محمد؟؟ لقد أردنا كسره ولم نرد له انتصاراً كهذا .. والغريب أنكم سلمتم بكل مطالبه كيف ذلك؟؟ ».

قال عمرو بن جحاش في حسرة: «لقد كاد القوم يقتلونني، بعد أن سلقوني بالسنة حداد .. وما كان في إمكاني أن أقف في وجه الرغبة الجامحة في الرحيل ..».

قهقه عبد الله بن أبي ساخراً: «الرحيل؟؟ هل جننت؟؟ ».

- «وماذا كنت فاعلاً يا عبد الله؟؟ ».

وامتعض عبد الله أشد الامتعاض، وأخذ يتدارس الأمر مع عمرو بن

جحاش، وغيره من رجالات اليهود، وبعملية حسابية بسيطة استطاعوا أن يستخلصوا عدة حقائق هامة، أولها أن بني النضير لديهم من الأقوات والماء ما يكفيهم لمدة عام فيما لو حاصرهم المسلمون، وأن لديهم من الحصون والموانع ما يعوق أقوى جيش عن التقدم، وأن استسلام بني النضير يعني انتصاراً لمحمد، وكشباً لمزيد من الأرض والمواقف، وتنبيهاً للقبائل المناوئة أن تستسلم هي الأخرى، فإذا صحت هذه التقديرات فإن على بني النضير أن يرفضوا رغبات محمد وأن يقاوموا أهدافه، ولا شك أن عاماً من المقاومة قد يعطي الفرصة لأعداء المسلمين كي يتجمعوا وينقضوا على محمد فيقضوا على قوته، وينقذوا اليهود من حصاره...

وقال عبد الله بن أبي: «إن رجالي ينتظرون الأمر لخوض المعركة ضد محمد، وما عليكم يا يهود بني النضير سوى أن ترفضوا دعوة محمد، وأن تمتنعوا بحصونكم وقلاعكم وترفعوا راية المقاومة».

وابتلع عبد الله ريقه ، ثم استطرد : «ومع ذلك فلسوف نرسل الرسل إلى قريش وإلى القبائل المعادية لمحمد ، حتى ناتيه من حيث لا يحتسب ، وندك معاقله دكاً ، وما يوم « أحد » ببعيد ..» .

راقت الفكرة لزعماء اليهود، وتحمس لها عدد كبير من شبابهم، وحمل لواءها عمرو بن جحاش وأخذ يروج لها، ويبدوا أن الارتباط بالأرض، والألفة بين اليهود وبيئتهم، ومصير بني قينقاع وما تعرضوا له من تشتت وضياع، كل هذه الاعتبارات قد دفعت اليهود إلى التمادي في المغامرة، ورفض كل ما جاء في رسالة محمد عليه السلام، بل أرسلوا إليه من يقول في تبجح: «لن نخرج يا محمد، فافعل ما بدا لك».

ثم احتموا بحصونهم، ونقلوا الحجارة إلى شوارعهم، وأقاموا منها متاريس وخنادق للاحتماء وراءها في القتال، وكدسوا أرزاقاً تكفيهم لمدة عام في حصارهم، وكان الماء متيسراً لهم باستمرار، فتحرك المسلمون بقيادة الرسول إلى ديار بني النضير، فحاصروهم عشرين

ليلة، كانوا أثناءها يحتلون شارعاً بعد شارع، وداراً بعد دار .. ولما رأى المسلمون إصرار اليهود على القتال مستفيدين من حصونهم القوية، بادروا بقطع نخل اليهود، حتى لا يبقوا على حماسهم في القتال، وكان لهذا العمل وقع سيء في نفوس اليهود قاطبة ..

هروات اليهودية السجينة بعد أن أطلقوا سراحها، وأقبلت نحو عمرو بن جحاش وأمسكت بخناقه قائلة: «ماذا جنيتم أيها العقلاء؟؟ ها أنتم ترون أن مجنونة مثلي كانت أصوب رأياً، وأبعد نظراً، منكم .. إن المسلمين يضيقون عليكم الخناق الآن، ولن ينفعكم الذي خزنتموه، ولا الماء الذي حافظتم عليه .. أنتم في الحصون، والمسلمون في الشوارع المكشوفة لكنهم يتقدمون، وينتصرون .. ولو بقيتم على وضعكم هذا لطالتكم سيوفهم أينما كنتم .. عند ذلك سيأخذونكم أسرى حرب، وسيضربون أعناق المحاربين منكم، وسيتحول نساؤكم إلى سبايا .. أيها الأغبياء .. ماذا تنتظرون؟؟ أتظنون أن عبد الله بن أبي سوف يأتي برجاله لنجدتكم كما زعم .. إن المنافق لدى المسلمين منافق هنا أيضاً .. المنافقون ليسوا رجالاً يعتمد عليهم، وكيف تثقون في قوم يظهرون إسلامهم ويخفون كفرهم وحقدهم، وهم يكرهون دينكم كما يكرهون الإسلام .. وإن قريشاً لن تهب لنجدتكم .. وستقضون على أنفسكم بغبائكم ..».

وقدم شيخ عجوز وقال: «الحق ما قالت المرأة .. يجب أن ترسلوا الرسل إلى محمد ولتبحثوا عن حل وسط .. أي حل سيكون أفضل من الفناء التام وسبي النساء والذراري ..».

فردت اليهودية والدموع تطفح من عينيها: «يا للنكبة الكبرى!! قصة بني قينقاع من جديد .. الطريق الأسود المليء بالأشواك والرعب والظمأ والجوع والضياع ..ما أتعسنا وأشقانا!!». لم يجد اليهود مفراً من أن يرسلوا إلى محمد، ويطلبوا منه الأمان على أموالهم ودمائهم وذراريهم حتى يخرجوا من المدينة ..

ووافق الرسول على مصالحتهم، بشرط أن يخرجوا من المدينة، ولكل ثلاثة منهم بعير، يحملون عليه ما شاءوا من مال وطعام أو شراب ليس لهم غيره...

توارى عمرو بن جحاش خلف بعير، والدموع تنزف على خديه، ونظراته إلى الأرض، وما أن غادر المدينة حتى مد بصره إلى بعيد .. حيث الآكام والرمال والأفق الرحب الذي يتوهج بالضوء وحرارة الشمس ..

وصاحت اليهودية: «واكرباه!! أنعود للعناء من جديد .. يا جنس العبيد؟؟» ولم ير أحد وجه عبد الله بن أبي في ذلك اليوم، لقد لزم بيته، وجلس يفكر مهموماً، والغيظ والحقد يأكلان قلبه .. لكنه ما زال يفكر في خيانة جديدة ..



الِفَظِيلُ ٩ ا

قال عمر لابنته حفصة: «ما أضخم المسؤوليات التي يحملها رسول الله على

عاتقه!! ها هم بنو المصطلق يعدون العدة ، ويجندون جيشاً لجباً للهجوم على المدينة ، لماذا هذا الاعتداء؟؟ نحن لم نؤذ بني المصطلق ، ولم نتعرض لهم بعدوان ، إن الرسول يا حفصة ينشد السلام والخير ، ويتمنى على الله أن يجد الحرية في أن يقول كلمة الحق ، وأن ينشر دعوته ، حتى تبلغ القاصي والداني ومن شاء فليؤمن ، ومن شاء فليكفر ، والرسول لا يكره أحداً على الإسلام ، «قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا يكره أحداً على الإسلام ، «قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا من التبعني . .» تلك كلمات الله يا حفصة .. فلم تتضايقين يا ابنتي من أن الرسول مشغول عنك؟؟ ماذا يفعل الرسول؟؟ أيترك بني المصطلق يغزونه في عقر داره؟؟ إن الرسول يريد السلام لبني البشر جميعاً ، لكن يبدوا أن إرادة الله قد اقتضت ألا يستسلم الشر بسهولة ، وأن يرفع السيف في وجه الحق والخير .. هل من الضروري أن نصل إلى السلام والحرية والعدل بعد خوض أهوال من الصراع والدماء والسهر؟؟ ولكن لله في خلقه بعد خوض أهوال من الصراع والدماء والسهر؟؟ ولكن لله في خلقه شؤون ..».

خفضت حفصة رأسها في حياء وقالت: «بسم الله الرحمن الرحيم: « وما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، علمه شديد القوى» صدق الله العظيم .. أجل .. فالرسول لا يصدر إلا عن أمر إلهي، ولا يخطو خطوة إلا في سبيل الله والحق، لكنني امرأة يا أبي .. وعائشة بنت أبي بكر، تحظى من الرسول بعطف زائد ..».

صاح عمر في حنق: «أهي الغيرة الحمقاء يا ابنة عمر؟؟ أتعترضين على تصرفات رسول الله؟؟ من أنت حتى تبيحين لنفسك حق نقده، والاعتراض على تصرفاته .. بخ .. بخ .. لقد نلت شرفاً لم ينله أحد من

العالمين غير قليل .. قسماً لو اتخذني رسول الله خادماً له لكنت أسعد البش .. يجب أن تخضعي يا حفصة لرسول الله خضوعاً تاماً .. أنا نفسي حرضته على طلاقك لما تسببينه له من اعتراضات .. أتدرين ماذا قال؟؟ لقد أوحي إليه أنك زوجته في الجنة .. يا لها من منزلة لم تنلها امرأة من نساء العرب قبلك ، ولن تنالها امرأة بعدك ..».

دمعت عينا حفصة وقالت: «إنه لشرف عظيم حقاً يا أبتي، لكن الرسول لا يضيق ذرعاً باعتراضاتنا كما تضيق أنت أنه يفسح لنا من صدره، ويبيح لنا الرد والاعتراض، ويطارحنا شتى ألوان الأحاديث».

- «إنكن يا حفصة تستغللن حلمه، ورحابة صدره استغلالاً بيئاً ..».

- «حاشا لله .. إنه حق أباحه لنا . .» .

تنهد عمر في غير قليل من الارتياح، وقال: «حسناً .. لتعودي تواً إلى الرسول، وتجلي عن قلبه ما علق به من منفصات، إني أريد أن يذهب إلى بنى المصطلق، دون أن تشوب مزاجه شائبة .. أتفهمين؟؟»،

أطرقت في تواضع قائلة: «السمع والطاعة لكما يا أبي ..».

- «لرسول الله وحده . .» .

في ساعات قليلة استطاع الرسول أن يحشد ألفاً من الرجال الأشداء، يجب أن يحاصر الشر في وكره بل أن يدهمه، وأن يقضي على الفتنة في مهدها قبل أن يستشري خطرها، وفي ذلك توفير للجهد والتضحيات والوقت ..

وأقبل عبد الله بن أبي.

ومال عمر على أذن أبي بكر قائلاً: «ماذا يريد هذا الرجل؟؟».

- «إنه خارج معنا لحرب بني المصطلق . .» ·
  - « وكيف؟؟ هل وافق الرسول على ذلك؟؟ » .
    - « أجل . .» -
- «هل نسيتم تدابيره الشيطانية، وتحريضه لبني النضير، وتأليبه

الأعداء علينا؟؟ إن وجوده بيننا أخطر على المسلمين من بني المصطلق أنفسهم .. إن صفح الرسول عن المجرمين يبلغ في بعض الأوقات درجة لا أقوى على احتمالها .. لو كنت مكان الرسول لضربت عنق هذا المنافق الأكبر . .».

كان الصحابة - وأبو بكر بخاصة - يجلون الرسول إجلالاً لا قبله ولا بعده، ويرون أن أي قول يقوله، أو أي فعل ينتوي القيام به، فوق الشك والريب، لما حف به من العصمة عليه الصلاة والسلام ولهذا قال أبو بكر: «الرأي ما رأى الرسول يا عمر ..».

- «لكن الرسول يا أبا بكر يشاورنا في الأمر دائماً .. إلا ما يتعلق بهذا الرجل العنيد المكابر .. إنه حليف كعب بن الأشرف، وحيي بن أخطب، وغيرهما من زعماء اليهود ». وأخذ عمر يزفر في حدة، ويرمق عبد الله بن أبي بنظرات حانقة، ولم يخف ذلك على عبد الله فقد كان يدرك ما يكنّه عمر نحوه من مشاعر، واقترب عبد الله من عمر في صفاقة وقال: «لماذا تنظر إلى هكذا؟؟».

- « هل تؤلمك نظراتي إلى هذا الحد؟؟ » .
- « إننى أقرأ فيها أشياء لا تروق لى . .» .
- «تماماً كما لا تروق لي تصرفاتك . .» .
  - « إنك تتهمني دون بينة » ..
  - « وهل تحتاج الشمس إلى بينة؟؟ » .
- «عمر .. حذار .. إنني رجل مسلم مثلك ..».

وامتدت يد أحد الصحابة، وأمسكت بذراع عمر، وجذبته إلى الخلف، وقال الصحابى: «إن الرسول يريد لقاءك يا عمر ..».

وطول الطريق لم يرتكب عبد الله بن أبي مخالفة واضحة، ولم يتقاعس عن شعيرة من الشعائر، فما تخلف عن صلاة، ولا قصر في أي عمل يوكل إليه، ومع ذلك فإن عمر كان يتابعه بنظراته، ويراقب تحركاته وسكناته، إنه لا يطمئن إليه، ولا يثق فيه، على الرغم من تحذير الرسول له بعدم التعرض لابن أبي بأي أذى ، وعلى الرغم من إصرار أبي بكر على نصح عمر بطاعة الرسول فيما يتخذه من قرارات ، أو يصدره من أوامر .. لأن عمر - وهذا حق - كان لا يرى شيئاً من التعارض بين الأمرين ..

وأحاط المسلمون ببني المصطلق عند ماء يقال له « المريسع » ، فلم يفق بنو المصطلق إلا والمسلمون يحيطون بهم إحاطة السوار بالمعصم .. ولم تستفرق المعركة وقتاً طويلاً إذ هبّ بنو المصطلق إلى سيوفهم ، وحاولوا إيجاد ثغرة ينفذون إليها في صفوف المسلمين فلم ينجحوا .. وانجلت المعركة عن قتل مسلم واحد ، وعشرة من بني المصطلق ، ثم التسليم الكامل لأمر الرسول ..

## ~0000cm

قبيل الرحيل ازدحم رجلان من المسلمين حول الماء ، وحدثت أخطاء غير مقصودة بينهما مما أدى إلى اشتباك بسيط ، وصاح الرجل الأول - وهو أجير يقود فرس عمر بن الخطاب - «يا معشر المهاجرين .. النجدة . . » فصاح الرجل الثانى : «يا معشر الأنصار . . » .

رأى عبد الله بن أبى ما حدث ..

هذه فرصة ذهبية أن تتكرر، إن الرجال في أيديهم السيوف، وهم عائدون من النصر، وبأيديهم السبايا والأموال، هذه فرصة ذهبية للإيقاع بين المسلمين، وعبد الله يعرف أن هناك «مهاجرين وأن هناك «أوس وخزرج»، لماذا لا يثير النعرات القديمة، ويمزق وحدة هذا الجيش؟ لماذا لا يتحرك؟ إن الفتنة الناجحة قد تكون أفعل من الجيوش المهاجمة، ومحمد الآن في عريشته بعيداً لا يرى شيئاً، وابن الخطاب هو الآخر إلى جوار الرسول، وتمتم عبد الله قائلاً: «ماذا جرى؟؟ هؤلاء المهاجرون لا يكفون عن الطمع، ويعقرون اليد التي تقدم إليهم الإحسان، آويناهم آزرناهم، وأفسحنا لهم من قلوبنا وبيوتنا وأموالنا، واعتنقنا دعوتهم، وحاربنا إلى جوارهم، وبذلنا

النفس والنفيس من أجلهم .. فتآمروا علينا ، واستبدوا بالسلطة دوننا .. ما كنت عبد الله بن أبي إن لم أشعل بينهم فتنة عمياء تقضي على وحدتهم وألفتهم ، وتنسيهم النصر الذي حققوه على بني المصطلق، وتجعلهم لقمة سائغة لكل عدو طامع فيهم ..

ما كنت عبد الله بن أبي إن لم أنتهز هذه الفرصة . .».

وقال واحد من رجاله يقف إلى جواره: «بماذا تهمس يا عبد الله ..».

قال عبد الله موجهاً حديثه لمن حوله من الرجال، ورافعاً صوته حتى يسمعه أكبر عدد من الرجال المنحازين له: «أقول .. لقد كاثرنا المهاجرون في ديارنا، والله ما أمرنا وإياهم إلا كما قال الأول: سمن كلبك يأكلك، أما والله لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذلّ ..».

قال أحد المنافقين: «أجل .. الأذل هم المهاجرون، قلم لا نضرب ضربتنا الآن، وننشر أشلاءهم في عرض الصحراء، ونجعلهم عبرة لكل جاحد ..».

وأخذ المنافقون يتصايحون: «أيها الأنصار .. يا رجال الأوس والخزرج .. هلموا إلى المعركة الفاصلة دفاعاً عن حريتكم وكرامتكم ومدينتكم ..».

ابتسم عبد الله بن أبي في سعادة وهو يرى بعض الرجال يسلون سيوفهم، وينهضون للحرب، بينما سارع أحد الرجال المسلمين إلى الرسول يخبره بما حدث ..

واستشاط عمر بن الخطاب غضباً وهو يستمع لأنباء الفتنة الموشكة، فقال محتداً: «يا رسول الله، مر به عباد بن بشر فليقلته .. إن عبد الله بن أبي منافق غادر ويريد أن يريق الدماء، ويشعل الفتنة بين المؤمنين ..».

قال الرسول في هدوء: «فكيف يا عمر إذا تحدث الناس أن محمداً يقتل أصحابه؟؟ ».

وصمت عمر بن الخطاب، كان هائجاً مغتاظاً، إن عبد الله بن أبي معدود من أصحاب رسول الله، لكنه خان وارتكب حماقة كبرى، ولا يكف عن الإفساد وإثارة الفتن، فهل تبقى صحبته للرسول عاصماً له من وقوعه تحت طائلة العذاب؟؟ إن في ذلك خطراً كبيراً على مستقبل الدعوة، وأمن المدينة ..

ونهض الرسول وأصحابه من زعماء الأوس والخزرج والمهاجرين لينتشروا بين جنود المسلمين، ويقضوا على الفتنة في مهدها، وليعتبوا على ما صدر من عبد الله بن أبي، وكم كانت دهشة عمر بن الخطاب حينما سمع عبد الله بن أبي يقسم الأيمان المغلظة أنه لم يتكلم بأية كلمة يشتم منها رائحة الفتنة، وأنه حريص على وحدة الصف، وتماسك المسلمين، وأنه أغير على مصالحهم من أي إنسان آخر.

وأخذ عمر يصر على أسنانه وهو يقول: «يا رجل .. اتق الله، ولا تحدث في قسمك ..».

- «إنني لا أكذب يا عمر .. إنني بريء من تلك الافتراءات التي يلصقها بي المغرضون، إن سبب الفتنة يا عمر هو أجيرك الذي نادى: يا معشر المهاجرين .. ولم يكن لي دخل بما حدث ..».

رماه عمر بنظرات حادة .. نظرات يعرفها عبد الله بن أبي، ويحسب لها ألف حساب ..

- «لوكان الأمر أمري يا عبد الله لعرفت كيف أقلم أظافرك .. لكن لا مناص من طاعة الرسول الذي يأمر دائماً بالترفق بك، ويصر على العفو عنك، لكنك تستغل كرم الرسول وصفحه استغلالاً بشعاً فلنترك أمرك لله ..».

ولكي يحسم الرسول كل خلاف، ويضع حداً للنقاش الصاخب، والجدل العقيم ولكي يقضي على الفتنة قبل أن يستفحل أمرها، أصدر أوامره بالرحيل فوراً نحو المدينة، ولم يسمح للجنود بالراحة فترة طويلة، إذ انطلق بالناس طيلة يومهم حتى أمسوا، وطيلة ليلتهم حتى أصبحوا، وصدر يومهم الثاني حتى آذتهم الشمس، فلما نزل الناس لم يلبثوا حين مست جنوبهم الأرض أن ناموا من فرط التعب، وأنسى التعب المسلمين فتنة ابن أبي، كما استجابوا لكلمات الرسول الصادقة المؤثرة، ونصائحه المخلصة الغالية، وعادوا إلى المدينة ومعهم الأسرى والغنائم..

ولم يكتف عبد الله بن أبي بما فعله ، بل حاول جاهداً أن ينشر « حديث الإفك » حول الرسول وزوجه عائشة ، وخلفت أقاويله وأكاذيبه غباراً كثيفاً لف بعتامته جو المدينة ، وأثار العديد من الشكوك والاضطرابات .. هذا المنافق الأكبر ، سدد إلى صفحة الإسلام النقية ، وإلى زعمائه الأجلاء طعنات قدرة .. وكان يحاول دائماً أن يدس في الظلام ، فإذا ما ضاقت من حوله الدائرة ، وحاصرته التهم ، تنصل من خبائثه ، وأنكر كل ما ينسب إليه ..» .

وأخيراً نزل الوحي على الرسول، كاشفاً سر عبد الله بن أبي ومن معه موضحاً كل ما يدبره من مكائد ودسائس، فأسقط في يد الطاغية، توهم الجميع أن الرسول لابد أن يحاكمه يصدر حكمه بقتله جزاء أفعاله الشنعاء.

وهرول عبد الله بن عبد الله بن أبي إلى الرسول، وقال ورأسه منكسة، والدموع تتقاطر من عينيه: «يا رسول الله أنت تعلم حسن إسلامي، وعظيم بلائي .. يا رسول الله .. إنه قد بلغني أنك تريد قتل عبد الله بن أبي، فإن كنت فاعلاً فمرني به فأنا أحمل إليك رأسه، فوالله لقد علمت الخزرج ما كان بها من رجل أبر بوالده مني، وإني لأخشى أن تأمر به غيري فيقتله، فلا تدعني نفسي أنظر إلى قاتل أبي يمشي في الناس فاقتله، فاقتل رجلاً مؤمناً بكافر فادخل النار».

فأجابه رسول الله: «إنا لا نقتله، بل نترفق به، ونحسن صحبته ما بقى معنا ..».

وهز عبد الله رأسه وأخذ يتمتم: « إنك رسول الله حقاً .. إن حلمك وسع الدنيا، ولم يقصر دون العصاة المذنبين الذين أساءوا وأفسدوا في الأرض .. والله ما أحب إلينا أحد في الدنيا منك يا رسول الله ..».

وذهب عبد الله إلى أبيه، وطوال الطريق كان يفكر في أمره، لماذا ينسلخ عن الحق، وينحاز إلى الضلال والفتن؟؟ أهو داء أصابه لا يستطيع له علاجاً، أم إصرار على الباطل بكامل وعيه وإرادته؟؟ ولماذا يفعل ذلك؟؟ إن الرسول لم يسىء إليه، ولم يقابل جحوده ونفاقه بغير العفو والإحسان، ومحمد يدعو إلى الله على بينة، ويبسط مبادئه للناس دون غموض أو انحراف، لا يرفع سيفاً إلا في وجه معتد، ولا يشن حرباً إلا ليفتح الطريق أمام كلمة الله، ولا يظلم أحداً، ينصر الضعفاء، وينافح عن المساكين، ويدعو إلى النظام والعدالة والمساواة بين البشر، ويدعو الناس لعيادة الله وحده ..

أيكره أبي ذلك؟؟ وإذا كان له موقف معارضة فلماذا يلجأ إلى هذه الوسائل الدنيئة؟؟ بماذا لا يكشف عن طويته، ويقارع الحجة بالحجة، ويقيم على رايه الدليل والبرهان؟؟ أم أنه يحقد لمجرد الحقد .. أترى أن صفاء المؤمنين، وعظمة مبادئهم، ونجاحهم في نضالهم يثير أحقاد المنحرفين والضالين من الناس، فبدلاً من أن ينصاعوا لكلمة الحق، ويقدموا كلمة الشكر الواجبة للمحسنين، يلجأون إلى الإساءة والدس؟؟ إن أمر والدي محير غريب، يثير غيظي، ويؤلم نفسي أشد الألم .. عندما وصل عبد الله إلى أبيه، وجده جالساً وحده يرتجف من الخوف والحيرة.

قال عبد الله لأبيه: «المدينة كلها تتحدث عن فعالك . .».

قال أبوه في شيء من الارتباك: «ومحمد؟؟».

- «إنه أكبر من إساءاتك ودسائسك، ما زال محمد مصراً على أن

يترفق بك ويحسن صحبتك ما دمت مع المسلمين، على الرغم من أن الوحي قد نزل بإدانتك .. إنه عار الأبد يا أبتي .. أن يدينك القرآن، ويصمك بالعصيان والانحراف .. كيف تمضي بين الناس؟؟ كيف تحادثهم؟؟ كيف تنكر كلمات الله التي أدانتك، والتي لا مجال لردها أو مناقشتها ..».

قال الأب في حدة، وقد شحب وجهه وتقلصت عضلات وجهه: «ألزم حدودك يا فتى .. أنسيت أننى أبوك؟؟ ».

- «وهذا ما يعنبني .. إنك أبي .. وأنت تعتنق الإسلام .. ولكنك تطعن الدعوة الإسلامية كأعنف ما يكون العدو الكافر .. لقد وضعت يدك في يد قريش واليهود والمنافقين .. ماذا بعد ذلك يا أبتي؟؟ ألا ترعوي وأنت ترى الرسول يغمض العين عن مخازيك حتى بعد أن نزل بها الوحى؟؟ ».

هب أبوه واقفاً وصرخ في حدة: «أهذا ما تعلّمته من الإسلام؟؟ أتقذف بهذه الكلمات البذيئة في وجه أبيك؟؟ يا ليت أمك لم تلدك!! إن القرآن لم يذكر اسمى صراحة ..».

سدد الابن إليه نظرات حادة ..

قال الأب: « إنها نفس النظرات التي يرمقني بها ابن الخطاب .. إنني أكره هذه النظرات .. أتفهم؟؟ ».

- «أنت تعرف الحقيقة يا أبتى . .».
  - « أية حقيقة يا فتى؟؟ » .
- «أنت تخطىء .. ولو استطعت خداع الناس جميعاً فلا يمكن أن تخدع نفسك .. كيف تقابل الناس بعد اليوم؟؟ وكيف تلتقي بالرسول؟؟ .

تمتم الأب في ضيق: «أنا لا أكره محمداً .. إن ما يثيرني هو هؤلاء القساة الذين يلتفون حوله .. خذ مثلاً عمر بن الخطاب .. إنه يحرض محمداً على قتلى .. كيف يبيح لنفسه أن يقول ذلك؟؟ من هو ومن أنا؟؟ لقد ناصرناهم وآويناهم بعدما ذاقوا الأمرين من قريش ونكايتها .. إن أكتافنا هي التي حملت أعباء هذا الدين ..».

- « أكتاف من؟؟ » -

- «الأنصار يا فتى . .» .

 «ليس بالمدينة أنصار ومهاجرون .. بل بها مسلمون .. لم تزل تفكر يا أبي بعقلية الماضي .. إن الأنصار لا يؤازرون المهاجرين .. بل الجميع يتكاتفون من أجل إعلاء كلمة الله .. تلك هي القضية بصورتها الحقيقية ..

الأوس .. الخزرج .. المهاجرون .. الأنصار .. لماذا هذا التقسيم .. إننا اليوم عصبة واحدة تستند إلى الحق، وتسير وراء الرسول .. وليس لنا لواء غير لواء الإسلام .. مهما تعددت الأسماء .. إن للأنصار فضلاً .. وللمهاجرين .. لكن الفضل الأكبر لله الذي منّ عليهم جميعاً بنور الإيمان ..».

هز أبوه رأسه في ضيق وقال: «أجئت لتعلمني أمور الدين، وتشرح في نظام المدينة؟؟».

- « إننى أشرح لك وجهة نظرى . .» .

- «احتفظ بها لنفسك .. إنني أحترم محمداً لا شك في نلك، ولكن ..».

فقاطعه ابنه قائلاً: «ولهذا حاولت أن تثير الفتنة بعد غزوة بني المصطلق، ثم نشرت حديث الإفك ..».

أشاح الأب بوجهه غاضباً وقال: «إن وزراء محمد وحاشيته يسيئون التصرف، ولا يستحقون ما يضفيه عليهم من ثقة كبيرة .. ولا صلة لي بحديث الإفك .. هل استطاع أحد أن يمسك بجرم ظاهر وقع منى؟؟».

قال ابنه في حزم: «محمد أدرى بالرجال منك .. ومحمد يختار رجاله وأصفياءه عن تجربة، ويثق في إخلاصهم، وحسن فهمهم

لدعوته .. ولا يقرب أحداً لقرابته، ولا يحابي إنساناً لهوى .. إنه يقيس الرجال بمقياس التقوى ..

ويبدو أنك تريده أن يقيم وزناً كبيراً للأحساب والأنساب والعنجهيات الجاهلية أن محمداً نبي وليس ملكاً ينشد رضى أصحاب النفوذ .. ولهذا انتصر وسينتصر بإذن الله ..».

أقبل الأب نحو ولده، وأمسك بكتفه في غلظة، وهزه هزأ عنيفاً وقال: «والآن لتخرج من بيتي .. لا أريد أن أرى وجهك هنا ثانية ..

اللعنة على المدينة ومن فيها .. أنا لا يهمني الناس ، لا أريد أن أرى وجه أحد ، لا أريد أن أبي المجه أحد ، لأ أو أدي أن أبها الوحي ، وتلك الكلمات التي تقال عني في كل مكان .. كل هذه الكلمات لن تقربكم مني ، إنها تملأ نفسي مرارة وحنقاً .. وليس هذا هو السبيل لعلاجي .. أتفهم؟؟

لا أريد أن أرى أحداً منكم هنا ، والآن اذهب فوراً دون تردد . . » . ودفع ولده إلى الخارج . .

فتمتم عبد الله في أسى : «سامحك الله يا أبي . .» .



## [الفَقُدِّكُ • ٢

جلس حيي بن أخطب وحده، الدنيا في عينيه كابية حزينة، والأفاق مقيتة سمجة،

والحياة لا طعم لها، لقد تمزق يهود بني القينقاع، وذهب يهود بنو النضير مع الريح، وانكسرت القبائل التي كأنت عازمة على غزو المدينة، بعد أن داهمها محمد واحدة إثر أخرى، وأخذهم قبل أن يأخذوه، ووضع لأطماعهم وعدوانهم حداً، وقريش فرحت بنصرها الساذج، وانطوت على نفسها تخدعها وتقنعها بأنها قامت بواجبها نحو محمد، وعبد الله بن أبى لزم بيته بعد أن كشف أمره، وفضحه بغيه، وبين القرآن نفاقه وأخاديعه بما لا يدع مجالاً للشك .. كل هذا ونجم محمد في صعود، وأتباعه في ازدياد، وقوته في نمو، إن سلطانه يمتد ويمتد، ولا يكف عن عقد المعاهدات، وإقامة الأحلاف، حتى أوشك العرب أن يستلموا لسلطانه استسلاماً غريباً .. ما معنى هذا؟؟ أن يصبح محمد سيد العرب المطاع، وأن تسود الدعوة الإسلامية أرجاء الجزيرة، وأن يقضى على نفوذ اليهود وسلطانهم القديم، وألا يأخذ أحد بثار بني القينقاعُ وبني النضير، وأن يبقى بنو قريظة ويهود خيبر في رعب قاتل ينتظرون مصيرهم المحتوم، وبذلك لا تقوم لليهود قائمة بعد اليوم، إن مبادئ الإسلام التي حملها محمد قد لاقت تأييداً كاسحاً، حتى الأعداء الذين يرفعون فى وجهه السيف، ويدبرون لغزوه لا يفعلون ذلك دفاعاً عن مبدأ، أو حماية لدين أصيل بالدرجة الأولى، إنهم ينظرون إلى الأمر من زاوية أخرى، فهم لا يحاربون إلا للقضاء على نفوذ المسلمين الذي يهدد نفوذهم، ولا ينفرون خفاقاًوثقالاً إلا طمعاً في أخذ غنائمً المسلمين وأموالهم، وسبى ذراريهم ونسائهم، وهنا مكمّن الخطورة، ليس هناك مبدأ يصارع مبدأ ، ولا دين في مواجهة دين ، إن محمداً وحده هو القادر على أن يحمل مبدأه ويشرحه للناس، ويحمل جنوده على الدفاع عن العقيدة، والاستشهاد في سبيل الله .. ومحمد رجل منظم نكي، ذو دراية كبيرة بأمور الدين والدنيا، والسياسة والحرب، والإدارة والسفارة، إنه يعرف جيداً ماذا يفعل، لا يستطيع مواجهته إلا من يحملون مبدأ قوياً مثل مبدئه، وما أظن أن ذلك متوفر إلا فينا نحن اليهود .. ولكن يا لأحزانك يا حيي بن أخطب .. إن اليهود قليلوا العدد، ضعيفو الإيمان، لا يصمدون عند اللقاء، ولا مناص من أن نعيد تحريض قريش من جديد، وأن نجمع أكبر عدد ممكن من القبائل المناوئة لمحمد. يجب أن يكون الحشد قوياً وضخماً وحاسماً هذه المرة .. أن يشكل ضربة نهائية .. ويجب أن تدار المعركة بحكمة وروية .. وبقسوة أيضاً .. يجب ألا يبقى في أرجاء الجزيرة فرد واحد يهتف باسم محمد، أو يترنم بالإسلام ..

هذا ما كان يعتمل في ذهن حيى بن أخطب وهو جالس وحده ينتفض حقداً وغيظاً، ولم يقف عند هذا الحد، بل نقل أفكاره إلى يهود بني النضير الذين صدعوا للضربة الأخيرة، وتفرقوا أيدي سبا، ولكن بقية منهم لجأوا إلى بني قريظة خفية، فكان طبيعياً أن ينحاز هؤلاء إلى رأي حيى بن أخطب، كما انضم غليه أبو رافع بن أبي الحقيق وغيره، لكن جماهير بني قريظة أبت الانسياق وراء تيار الحقد، إن بينهم وبين محمد اتفاقية تعاهد فيها الطرفان على الصداقة ورد العدوان عن كليهما، إلى غير ذلك من بنود التحالف والإخاء المتين.

وانطلق حيى بن أخطب إلى قريش ..

- «يا أبا سفيان، ماذا تنتظرون؟؟ أو تظن أن محمداً سيضمر جيشه، وتنحصر دعوته في مكان ضيق حتى تضمحل؟؟ لا وألف لا .. إن محمداً سوف يضربكم هنا في عقر داركم، وسيسبي النساء والذراري، ويديل محمد قريشاً، ويقضى على كبرائها ..

يا أبا سفيان .. لا تحسب أن انتصاركم في « أحد » انتصار حقيقي ،

لقد استفاد محمد منه أكثر مما استفدتم، تعلم مزيداً من الحذر، وتعلم جنوده مزيداً من آداب الحرب والحرص والطاعة، أما أنتم فقد ثملتم بالنصر الصغير، وتركتم له الحبل على الغارب.. ها قد قطع عليكم طريق التجارة إلى الشام، وقضى على القبائل واحدة واحدة وأنتم نائمون أو متناومون .. ولم يبق إلا أنتم ونحن .. ولسوف يأكلنا ثم يثني بكم، وبعدها تدين له بلاد العرب قاطبة .. ويصبح تاريخكم وأمجادكم مجرد ذكرى غابرة، وستصب الأجيال لعنتها علينا لأننا قصرنا في حفظ أمجادها وتراثها .. لقد استطاع رجال محمد أن يقتلوا عمرو بن أمجادها .. إنهم لا يتركون ثارهم .. دائماً يقضون على من يتجرأ بالعدوان عليهم .. وفعلوا مثل ذلك بكعب بن الأشرف .. وسيفعلون بك غداً .. يا أبا سفيان .. فكر في الأمر ملياً ..».

هز أبو سقيان رأسه وقال: «إن كلامك يحمل معنى خطيراً..».

- « إنه الفناء المؤكد لنا جميعاً يا أبا سفيان . .» .

- «إنني مؤمن يا حيي بكل ما تقول حرفاً حرفاً ..».

- « هذا بداية النجاح . .» .

وأخذ أبو سفيان يدق جبهته بقبضته اليمنى ويقول: «لكن كيف السبيل إلى القضاء على محمد قضاء نهائياً؟؟ إنني معك في أن هذا الخطر الداهم المزمن يجب أن يكون له علاج حاسم وسريع ..».

وأخذ حيي بن أخطب وابن أبي الحقيق وغيرهما يشرحون وجهة النظر اليهودية، لابد أن يجتمع كل أعداء محمد في صعيد واحد، قريش، وبنو سليم وأسد وفزارة وأشجع وغطفان واليهود .. كل هؤلاء، ويحاصرون المدينة من كل جهاتها، ويطبقون على محمد اطباقة نهائية، ويجعلون من هذه المعركة معركة العمر .. معركة الشرف والمبدأ والكرامة.

قال أبو سفيان: «أما قريش فهي رهن إشارتي، وفي إمكاني أن أحشد منهم بضعة آلاف في فترة وجيزة . .».

أردف حيي بن أخطب في سعادة غامرة: «أما القبائل فدع الأمر لي، إنني كفيل بتزيين المعركة لهم، فلسوف يجنون من ورائها الكثير من المال والسبايا والغنائم التي لا حصر لها، ولعل ذلك هو الهدف الرئيسي الذي سوف يتحرك رجال القبائل صوبه في سرور .. ولن يترددوا لحظة في تنفيذ ما أطلبه منهم إذا ما علموا أن قريشاً على رأس القوات المحاربة، وأن اليهود بما لهم وسلاحهم ورجالهم سيقفون إلى جوارهم ..».

وضحك أبو سفيان ضحكة أثارت الدهشة لدى المجتمعين، ولدى حيى بن أخطب: «لم تضحك يا شيخ قريش؟؟».

- «ولم لا أضحك؟؟ إنني أتذكر ذلك الرجل وهو بيننا ، أتذكر محمداً وحوله عدد قليل من السفهاء والضعفاء ، وأتذكر سخرياتنا منه ، وكيف كنا نلهو بتعذيب رجاله ، ونهزأ بالعبيد الذين آمنوا بدعوته .. وكيف حصرناهم في شعب بني هاشم وتركناهم يتضورون جوعاً وعذاباً وعزلة .. وأتذكر يوم خروجه من مكة ضعيفاً متخفياً يبحث عن مكان أمين يأوي إليه .. أيمكن أن يتصور عاقل أن هذا هو الرجل الذي هزمنا في « بدر »، وسبب لنا المتاعب في التجارة ، وجعلنا نبذل أقصى الجهود للتغلب عليه يوم « أحد » .. واليوم .. واليوم .. نحشد له العرب قاطبة من كل مكان لنحاول كسر شوكته .. يا للأقدار!! ماذا لو نجحنا في تدبير مقتله قبل هجرته؟!

أكان يحدث ما حدث؟؟ .

قال حيي بن أخطب: «ليس هذا هو المهم، المهم أن نصعقه قبل أن يستفحل خطره أكثر من ذلك».

قال أبو سفيان في استغراب: «لكم أتساءل كيف بلغ محمد ما بلغ؟؟ لقد كنا قوة كبيرة، ومعنا المال ولدينا الأمجاد، ويسودنا نظام عتيد عريق، كيف اهتز هذا كله أمام كلمات محمد؟ .. وكيف نما شأنه

وازدهر ، وهو لا يملك المناس إغراء غير كلمات بسيطة عن الله .. والبنة؟ والنار .. والشيطان والعدل والإخاء .. أكان هذا شيئاً ينقص العرب؟؟ هل كانوا في مسيس الحاجة إلى من يقول لهم هذه الكلمات؟؟ ولماذا لم نقدم البديل الذي يصرفهم عنه ، ويجذبهم إلينا؟؟» .

نظر إليه حيي بن أخطب نظرات متمعنة، نفس التساؤلات الشائكة التي جالت بخاطره كثيراً، أترى يكون محمد على حق؟؟ هل الله معه؟؟ وهل نحن على باطل؟؟ وما جدوى هذه التساؤلات وقد فات الأوان، ولم يعد من الحرب الفاصلة مهرب؟؟.

قال حيى بن أخطب وهو يعلم سلفاً مدى تفاهة أفكاره: «يا أبا سفيان أن محمداً يستغل السذج والبسطاء من الناس، ويغري أصحاب ذوي الطموح والمكانة منهم، ويفتح أمامهم أبواب عالم آخر .. عالم سحرى ملىء بالخيالات والسحر والأحلام الرائعة ..».

قال أبو سفيان في مكر: «واليهود أيضاً .. أليس عندهم جنة ونار؟؟».

قال حيي متصنعاً المرح، ومحاولاً الهرب من الإجابة الحقيقية المؤلمة: «يبدو أن محمداً استطاع أن يزوق جنته بالوان أزهى وأجمل مما فعل أحيارنا الأجلاء ..».

تنهد أبو سفيان في ضيق وقال: «ومع ذلك فأنتم مسؤولون معشر اليهود عن نكبة العرب».

قال حيى وقد ارتسم الجد على وجهه: «كيف؟؟».

- «أنت تعرف . .» -

- «يا أبا سفيان ، أحداً لم يقاس من محمد مثلما قاسى اليهود ، لقد
 طرد بنو قينقاع ، وطرد بنو النضير ، وتمزق شملنا ..» .

قال أبو سفيان: «إنني أعرف ذلك جيداً، لكن هل تنسى أن محمداً هاجر إلى المدينة ومعه عدد قليل من المكيين؟؟ هل نسيت أن المدينة - برغم سلطان اليهود وصلاتهم الوثيقة بأهلها – قد أفسحت صدرها

للرجل الطريد .. ونامت عن أطماعه ، وأمدته بكل ما يحتاج إليه من أمن ومال ورجال؟؟ .

وليت الأمر وقف عند هذا الحد .. ألم يقم اليهود أنفسهم بمحاولة كسب رضاه، وجلب صداقته، فعقدتم معه المحالفات والمعاهدات، وقبلتم إمارته غير المباشرة عليكم؟؟.

إن إبرامكم المعاهدات معه قد جعل السيد المطاع الآمن في المدينة ..».

قال حيي بن أخطب في شيء من الأسى والأسف: «لا أنكر ما تورطنا فيه من أخطاء، لكننا لم نكن قادرين على معاداة الأوس والخزرج حلفائنا الأقدمين، ولم يخطر ببالنا أن محمداً سيشكل خطراً داهما كالذي نراه اليوم .. أنتم في مكة وقعتم في نفس الخطأ، لو علمتم ما ينتظره من نباهة شأن، وعلو نكر، وصعود سلطة وقوة، لأرقتم دمه باية وسيلة، ولقضيتم على هذا الخطر في مهده .. لقد رأينا رجلاً طيباً الوفا ، ينشد الأمن والسلام، ويمد يده لمصافحتنا فصافحناه، ولما وجدنا عوده يشتد، ومبادئه تغزو القلوب، وأتباعه يكثرون .. استيقظنا من نومنا .. أخذنا نناوئه، ونثير الناس ضده، نقضنا ما بيننا وبينه من مصالفات، لكنه استغل نقضنا نلك ببراعة وبعنف، فطرد بني قينقاع وبني النضير، وفتح عينيه جيداً على تحركاتنا وتدابيرنا .. ثم فإذا فعلتم أنتم وقد سمعتم بما يفعله فينا من أفاعيل؟؟ يا أبا سفيان إننا جميعاً مسؤولون عما نتعرض له من تهديد هذا الرجل لأمجادنا وسلطاتنا ومستقبلنا ولا يصح أن نبكي على ما فات .. بل نفكر في اتخاذ والجراءات الكفيلة بضربه ضربة ساحقة لا يفيق بعدها أبداً ..».

قال أبو سفيان وقد طأطأ رأسه: «الحق معك».

وأردف حيي بن أخطب: «إننا أمام عدو ذكي لبق، محمد ليس بالرجل السهل، ورجاله يتفانون في سبيل المبادئ التي لقنها لهم، فتشربتها قلوبهم وعقولهم وأرواحهم، هذه الاستماتة هي الخطر

الداهم .. إن قتله وحده لم يعد يجدي نفعاً تلك حقيقة .. إن مات محمد فإن مبادئه السحرية باقية يحملها نفر من الأشداء الأقوياء الإيمان .. عمر، أبو بكر، عثمان، علي، الزبير، أبو عبيدة، سعد بن معاذ، وغيرهم كثيرون .. إن القضاء على الخطر يعني القضاء على هؤلاء جميعاً .. يجب أن نعد أنفسنا لحرب إبادة ..

تمتم أبو سفيان: «أجل .. إبادة ..».

ثم استطرد أبو سفيان وقد رفع رأسه : «وبنو قريظة؟؟ » .

-- «ما شأنهم ..» .

- «هؤلاء اليهود يا حيي بن أخطب بينهم وبين محمد عهود ومواثيق، وقد علمت منكم بالأمس عدم وضوح موقفهم بل أن زعيمهم كعب بن أسد يبدوا أنه مصر على ولائه لمحمد، واستمساكه بما بينهما من عهود ..».

قال حيى: «هؤلاء أبناء جلدتنا، وانحيازهم لنا أمر مؤكد . .».

- «إنهم يشكلون جانباً هاماً .. فهم يسكنون ضواحي المدنية .. وهم أدرى بمداخلها ومخارجها وأسرارها ، وانحيازهم إلينا سوف يطعن المسلمين طعنة في الصميم ويؤدي إلى انهيارهم .. الضربة من الداخل أعنف وأفعل ..».

ابتسم حيي قائلاً: «لا تشغل بالك من هذه الناحية ، فأنا بحلها كفيل ، والآن دعني أنطلق إلى غطفان وفزارة وأسد وغيرها من القبائل حتى نكمل حشودنا لليوم الموعود ..».

- «رافقتك السلامة . .» .



(الفَطَيْكُ ٢١

بيت صغير من بيوت المدينة، الساكنون فيه قوم فقراء، في حظيرة البيت قليل من

الأغنام والإبل، وأمام البيت نخلات صغيرة لم تجد بالثمر بعد، وفي إحدى الحجرات الداخلية يجلس شاب في مقتبل العمر، وأمامه زوجه الصغيرة السن، لم يكد بمضى على زواجهما أكثر من أربعة أيام.

قالت هند لزوجها: «لقد عدت من صلاة العشاء متأخراً الليلة..».

شرد رابح بذهنه لحظات، وزاغت نظراته وغمغم: «إنه لخطب جسيم ..».

قالت وقد دق قلبها: «ماذا جرى يا رابح؟؟» .

«جولة جديدة من العناء .. ستكون جولة قاسية مريرة لا يعلم إلا
 الله مداها . .».

- «أهى الحرب؟؟ ».
  - «نعم . .» -
- «قریش من جدید؟؟ » .
- «ليت الأمر أمر قريش، إن العدوان الجديد يجمع قريشاً واليهود والمنافقين، وكثيراً من القبائل منهم غطفان وأسد وفزارة وغيرهم ..».
- «وكيف تقاتلون هذه الجموع الهائلة، إن عددهم لا شك سيزيد على عشرة آلاف مقاتل، وسيأتون مدعمين بكل ما يحتاجون إليه من مال وسلاح وأحقاد ..».

قال رابح في ثقة لا تعدلها ثقة: «لقد فرضوا علينا القتال فرضاً ..».

- « ألا تكون هناك وسيلة التجنب ويلات الحرب . .» .

- «إن الرسول يتمنى ذلك من قرارة قلبه .. هو لا يطلب منهم سوى أن يفتحوا الطريق ليسمع الناس كلمته، ولهم أن يقبلوها أو يرفضوها .. إن الرسول لا يرغم أحداً على الإيمان بما يدعو إليه، لكن الأعداء، يسدون الطريق، بل ويرفعون السيف في وجه كلمات الله .. أو تظنين أننا نستطيع أن نقف جامدين وسيوف البغي تعلو هاماتنا؟؟

إننا مسوقون للحرب سوقاً، نضرب بسيوفنا ونحن أشد ما نكون شوقاً للسلام والراحة .. لأننا لا نستطيع أن نجابه السيف بغير السيف، فالعدو لا يبغي سوى الفناء لنا، والقضاء على دعوتنا .. الألوف يزحفون صوب المدينة .. كل العرب من حولنا أصبحوا أعداء ..

لم يبق إلا بنو قريظة ، أنهم ما زالوا متمسكين بالعهد القائم بينهم وبين المسلمين .. اقتربت هند من زوجها وقالت في دهشة : «وكيف تقاتلون هذا الجيش اللجب وأنتم قليلو العدد؟؟ إن انتصاركم عليهم أمر يكاد يكون مستحيلاً ..».

- «تلك هي الحقيقة .. لابد أن يكون هناك تصرف ما .. خطة لا تخطر على البال .. مفاجأة توقف من تدفق هذا السيل الجارف .. إننا سنخوض الحرب يا هند الحبيبة أياً كان الأمر ، إذا أراد الرسول أن يخرج للقتال فسنخرج .. لن نفكر في النتيجة .. إن الموت في ساحة القتال حتى آخر رجل أحب إلينا من الحياة الذليلة .. من التسليم .. وكيف يحني الحق رأسه للباطل ، وكيف ننكس راية الله ، وترتفع رايات هبل والشرك والنفاق واليهود المنحرفين؟؟ إن الموقف صعب .. شديد الصعوبة .. وليس أمامنا إلا الاستسلام أو الموت .. ونحن نفضل الموت .. والموت في سبيل الله يا هند صورة من صور النصر .. بل لعلها أروع صور النصر إطلاقاً ..».

شحب وجه هند، وارتجفت أناملها الدقيقة، ودارت بذهنها أشياء لم تشأ أن تبوح بها، إن الموت كلمة رهيبة حقاً، وهي تحب زوجها الوفي الذي سيطر على مشاعرها وروحها منذ أن عاشرته، وعاشت معه تحت سقف واحد، وهي ترمق الآن وجهه الأسمر المستطيل، ولحيته السوداء الصغيرة، وعينيه الحادتين اللتين تشعان قرة وصفاء وإيماناً، ثم تتخيل إن هذا الوجه الباش النضر قد يلفه التراب، ينطمر في حفرة مظلمة، فيذوب قلبها أسى، وتتمزق روحها حسرة، لعلها لم تفكر في الموت بهذه الحدة، ولم تستعرض صورته المنفرة تلك، قبل زواجها ... هل جاء إليها الزواج بالحب والحياة السعيدة .. وبالأنانية أيضاً؟؟ أفاقت فزعه من هواجسها حينما سمعته يقول: «أترهبين الموت يا هند؟؟».

لكانما يقرأ أفكارها، ويلحظ ما يعتمل في فؤادها من انفعالات، ولما لم تجب قال: «العمر ليس هو الفترة الممتدة بين المولد والوفاة .. الموت يا هند لحظة نوم قصيرة وإن طالت .. وبعد الموت بعث .. وحياة أخرى أعظم وأروع .. لكننا لا نرى هذه الروعة ولا تلك العظمة بحواسنا القاصرة .. والحياة التي نلمسها أبعد تأثيراً فينا من الحياة المنتظرة، تلك كانت المشكلة ، أما وقد تفضل الله علينا بنعمة الإيمان ، وهدانا إلى الإسلام فقد تحول الموت من شبح مخيف مرعب إلى أمنية عزيزة المنال .. أصبح هو المعبر الذي نعبره إلى العالم الآخر الجميل .. تلك هي الصورة الجديدة للموت .. إنها صعود ورفعة وانتقال إلى وجود أعز وأروع .. الموت له قيمة وخاصة إذا مات المرء وهو يناضل من أجل إعلاء كلمة الله، ونشر العدل والخير، وتصحيح أفكار الناس عن الله، وعبائته وحده .. ذلك هو الموت العظيم .. أما موت الفراش فهو شيء صغير تافه لا قيمة له .. وإن حمل المؤمن إلى العالم الآخر بما فيه من روعة وجلال .. استمعى إلى كلمات القرآن يا هند « ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتاً، بل أحياء عند ربهم يرزقون» .. أتسمعين؟؟ أحياء يا هند .. فلم تفزعين من الموت؟؟ ».

قالت هند وقطرات الدمع تبلل أهدابها: «آمنت بالله رباً، وبالإسلام ديناً، وبمحمد رسولاً . .».

ثم انكفأت على ذراعه وأخذت تقول في براءة وهي تبكي: «سامحني يا رابح .. لقد ارتعدت مفاصلي من ذكر الموت .. إنني أحبك يا رابح ، وأتمنى أن نظل معاً في الدنيا والآخرة .. أن نحيا معاً ، وأن نموت معاً ، وأن نبعث معاً .. إن وجودك إلى جواري متعة ما بعدها متعة .. اعذرني أيها الحبيب .. حدثني كثيراً عن الله .. عن محمد .. عن دين الله .. أريد أن أكون مثلك .. بل ليتني أستطيع أن أحمل سيفي وأعلو به هامات المشركين والمنافقين .. إن الموت الذي تتحدث عنه رائع حقاً .. إنني في مسيس الحاجة لأن يقوى إيماني أكثر وأكثر .. أن أنسى كل شيء تافه ولا أذكر سوى الأشياء العظيمة التي يعلمنا إياها رسول الله ..».

وتمتم « رابح »: «لقد قال الرسول يا هند « لن يؤمن أحدكم حتى يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما ..».

قالت هند وهي تجفف دموعها: «هذا هو السر الذي جعلكم تندفعون وراءه في شوق جارف تاركين وراءكم الدنيا بكل ما فيها من مال وزخارف وأهل وولد .. لقد كنت أحب الرسول حباً كبيراً .. أما حبي له الآن فقد نما وازداد .. إنني أحبه لأنه الرسول .. وأحبه أيضاً من خلالك .. إن الرجل الذي تزوجني من صنع كلمات محمد .. أعني أنه سرّى فكرك، وشكل قلبك وروحك .. وهذب سلوكك وكلماتك .. وأنت من تكون؟؟ أنت الفكر والقلب والروح والسلوك .. وهذا ما أحبه فيك ..

انفجر رابح ضاحكاً وهو يقول: «تتكلمين وكأنك عجوز في الستين ..».

- « وأنت تتحدث وكانك فيلسوف في الثمانين .. مع أنك لم تتجاوز السادسة والعشرين . .» وسادت فترة صمت ، كان كل منهما يفكر فيما تبادلاه من حديث ، وعلى الرغم من كل ما قيل فإن القلق لم يزل يسيطر

عليهما، ولم يكن مصدر هذا القلق هو الخوف من الموت، كان التفكير في الرسول وفي دعوته ومصيرها هو الذي يشغل الذهن، ويبعث على الإشفاق، أليس من العجيب أن يجد الباطل هذه الحشود الضخمة، والإمكانيات الكبيرة، في الوقت الذي يقف فيه الحق وحوله عدد قليل من الرجال والعتاد؟ وإذا كان الله يريد النصر لدينه، والحماية للمؤمنين به، والهزيمة لأعداء دعوته فلماذا لا يخسف بهم الأرض، أو يطبق عليهم الجراد والثعابين والوحوش المفترسة كي تقضي عليهم وعلى باطلهم؟ اللهم غفرانك .. لا عتاب ولا ملام، إن لك في خلقك شؤوناً .. هذا ما كانت تحدث به هند نفسها، ولهذا قالت في تساؤل: «لماذا يكثر عدد المشركين وعدتهم؟؟ لماذا يبدو وكأن الغلبة لهم؟؟».

- «إنك يا هند تحاولين دائماً أن تبحثي عن العلل والأسباب . .» .

- «أريد أن أعرف الحقيقة . .» .

ابتسم رابح في سعادة وقال: «منذ أن جاء الرسول، ومنافذ فكرنا قد تفتحت .. كنا نتقبل الأمور على علاتها، كل الحقائق مسلم بها لا يصح مناقشتها أو نقدها، أما الآن فقد غزا الفضول عقولنا .. حتى النساء أخذن في الحديث عن كل شيء .. حتى قضايا القضاء والقدر».

قالت في غير قليل من اللهفة: « أريد أن أعرف الحقيقة..».

- «الحقيقة .. إنها ليست جديدة .. إنها تتفق وطبيعة الحياة وطبائع الناس .. لا نصر بغير عناء وتضحيات .. الباطل لا يستسلم طواعية ، من صفاته الإصرار والعناد .. إنه باطل أتفهمين؟؟ والحق لا ينتصر وحده دون جهود .. إن قوى الشر تقف في مواجهته .. النصر لا يقدم هدية من السماء إلا لمن تدعم بالإيمان القوي ، وتعلم كيف يجاهد النفس والهوى والناس ، عندئذ يكون جديراً بأن يحمل شرف الدعوة الإلهية .. لقد خلق الله قوة الفكر وقوة الجسد وقوة الروح لتتآزر كلها في بناء الأمة الفاضلة .. النصر السهل السريع لا مذاق له .. والذين

يتلقونه لا يقدرونه حق قدره .. ولا يستطيعون حمايته أو الدفاع عنه، كان في الإمكان يا هند أن يهبنا الله رغيفاً .. لا .. لقد أعطانا الحب، والحب نزرعه ونسقيه، ونمهد له الأرض، ثم نحصده، ثم نجففه، ثم نطحنه، ثم نعجنه ونخبزه .. وبعد ذلك يحلو مذاقه إذا أكلناه ..

تلك إرادة الله ومشيئته .. « إني جاعل في الأرض خليفة . . .» هكذا قال الله في كتابه العزيز .. والخليفة ليس ملكاً وتاجاً وكسلاً وترهلاً .. لكنه إنسان يعرق ويكافح .. والخليفة ليس رجلاً واحداً بعينه .. بل كل منا خليفة . . أتفهمين يا هند؟؟ .

وابتلع رابح ريقه ثم قال: «لقد استطعت أن تجذبيني إلى أحاديث شتى كادت تنسينا أهوال الأيام القادمة ..».

طأطأت رأسها في ألم وقالت: «أجل .. الحرب .. فكيف تجابهون هؤلاء الشياطين؟؟ إنهم ألوف مؤلفة . .» .

قال رابح: «ظل الرسول يفكر ويفكر .. إنه يبحث عن سلاح جديد .. إنها المعركة الفاصلة يا هند لو انتصرنا فيها لدان العرب للإسلام، ولقطعنا مرحلة كبيرة في شوط النضال الطويل - ولو هزمنا لا قدر الله - فسنعاني من جراء ذلك عناءً شديداً ..».

قالت في حماس : « إن الله لن يخذلكم . .» .

– «هذا هو الأمل . .».

- «بل يبدو لى في مرتبة اليقين . .» .

-- «نحن في حاجة إلى معجزة .. إننا سنذود عن الإسلام بكل ما نستطيع .. لكن هل هذا يكفى؟؟».

ودقّ باب البيت فجأة ، وثب « رابح » مسرعاً ، وجرى صوب الباب ، وسمعت هند حديثاً خافتاً ، وبعد لحظات أغلق الباب ، ثم عاد يفكر .

قالت هند « ما بك؟؟ هل جد جديد؟؟ » .

قال ووجهه يشرق بالسعادة: «هذا هو الجديد الذي أبحث عنه ..».

- «ماذا؟؟».

- «قرر الرسول حفر خندق طويل يمتد بين « جبل سلع » و « حرة المدينة » مثل هذا الخندق يحمي المدينة من الشمال ، ويمنع تدفق الأعداء إليها .. أما باقي الجهات فقد توفرت لها الحماية الطبيعية من جبال وبساتين وغير ذلك من الموانع .. هذا هو الجديد ..».

قالت في دهشة: «خندق؟؟».

- «أجل .. سيكون عميقاً فإذا ما حاول أحد الأعداء عبوره لاقيناهم بالنبل والسيوف وتمكنا منهم .. تلك فكرة «سلمان الفارسي» وقد عرضها على الرسول بعد أن رأى عدم رغبته في الخروج إلى ميدان مكشوف خارج المدينة .. إن الخروج في أرض مكشوفة ونحن قليلو العدد سوف يعطي الأعداء فرصة ذهبية للإحاطة بنا .. قد يتكرر ما حدث في «أحد» وفي المدينة العدد الكافي من الرجال والأقوات والمياه .. وفي المدينة نستطيع الصمود من شارع إلى شارع ومن بيت لبيت .. وفي المدينة سيترفر لنا الإمداد بكل ما نحتاج إليه، ويستطيع النساء أن يقمن بدور فعال ..».

قالت هند مقاطعة وهي فرحة: «إذن سأتمكن من الاشتراك في المعركة ..».

- «إذا احتاج الأمر .. بقي أن تعلمي أن بني قريظة من اليهود ما زالوا حافظين لعهدهم مع رسول الله وسيمدوننا بالأقوات، وبهذا تكون المدينة في أمان تام .. سنفرغ للأعداء في صبر وحكمة .. لن نتهور أو نعبر الخندق .. سنقف قبالتهم نضرب بشدة كل من سؤلت له نفسه العبور إلينا .. إن الرسول بعمله هذا قد أخرج الأحزاب المجتمعة . سيتركهم في العراء والشتاء القارص يبحثون عن ثغرة كي ينفذوا إلينا منها وهيهات .. إنها خطة بارعة .. إن الموقف دقيق وحرج .. ونحن لا نطمع في نصر نسحق به الأعداء، ولكننا ننشد النجاة من الوقوع في

شباكهم .. إننا في موقف دفاع عن رصيدنا من الرجال والمبادئ والمكاسب التي حققناها طول السنين الماضية .. لم يؤن الأوان بعد لنعد العدة لسحقهم .. لو استطعنا ردهم نكون بذلك قد نجحنا نجاحاً كبيراً .. إن الرسول يعرف جيداً يا هند ما يجب عمله .. إن الله يلهمه الصواب ، ويؤتيه الحكمة ..».

وصمتت هند برهة ثم قالت: «أتعتقد أن بني قريظة سيكرنون أوفياء؟؟».

- «ولم لا؟؟ ومع ذلك فإن الشك لم يزل قائماً ، إن حيي بن أخطب هو
 الذي حرض قريشاً والقبائل .. لكن بعض اليهود رفضوا تحركاته ، نقموا
 على تصرفاته ، ومنهم كعب بن أسد زعيم قريظة ..» .

واحتقن وجهه غيظاً وقال: «تصوري يا هند أن أبا سفيان سأل حيي بن أخطب اليهودي قائلاً له هل دين قريش أعظم وأحق بالإتباع أم دين محمد؟؟ وأنت تعلمين أن قريشاً تعبد الأصنام، وأن اليهود أهل كتاب.

قالت هند: « أعرف ذلك!! ولا يمكن أن يعترف أهل الكتاب بصحة عقيدة المشركين، وعبادة الأصنام ..».

قهقه رابح ساخرا وقال: «الكارثة أن حيي بن أخطب أكد لأبي سفيان أن دين قريش حق، ودين محمد باطل ..».

- «أمر عجيب . .» .

- « إن أبا سفيان نفسه دهش لهذا الكلام ، وشك فيه ، وطلب من حيي بن أخطب أن يدلل على كلامه بالسجود لأصنام قريش . . » .

هتفت هند: «مستحيل أن يفعلها اليهودي الذي يؤمن بكتاب موسى ..».

- «بل فعلها يا هند .. وقاد رفاقه اليهود إلى ساحة الأصنام وسجدوالها وعفروا جباههم بترابها ..».

- «إن حقد اليهود فوق التصور .. يكفرون بكلمات الله ، ويدوسون مقدساته ، وينكرون نبوة محمد وقد ذكرت عندهم في كتبهم .. يفعلون كل ذلك .. أليس هذا غريباً؟؟ » .

قالت هند: «وما بنو قريضة إلا يهود قلباً وقالباً ..».

- «نحن معهم ما داموا على العهد . .» .



## الفَظِيْكُ ٢٢

كان حيى بن أخطب يعلم جيداً أن مهمته شاقة وصعبة بالنسبة ليهود بنى قريظة ، لأن

زعيمهم «كعب بن أسد» قوي الشكيمة، عميق النظرة، فضلاً عن أن «عمرو بن سعدي» وهو رجل من رجالات قريظة المشهورين، يأبى الانصياع لآراء المتطرفين والمغامرين من اليهود، لذا أدرك حيى أن من الواجب عليه أن يتخذ كل الوسائل، ويلجأ إلى كل السبل كي يقنع قريظة بالدخول في حلف الأحزاب، فليس من المعقول أن يحشد حيى قريشاً وغطفان وغيرهما، ويسوق عشرة آلاف جندي من غير اليهود دون أن يستطيع إقناع بني قومه بالمشاركة في المعركة، سيكون شيئاً مضحكاً بل ومدعاة للسخرية المرة إن فشل في إقناع بني قريظة.

وما أن اقترب حيي بن أخطب من حصن «كعب بن أسد» زعيم قريظة، حتى رآه الحراس، فأسرع إلى كعب وأخبره الخبر، فانتفض كعب واقفاً، وصاح بأعلى صوته: «أغلقوا أبواب الحصن في وَجهه .. لا أريد أن أراه ..».

وفوجىء حيي بالأبواب تغلق، وعيون الحراس ترميه بنظرات ذات معنى، تلفت حوله، وقاس المكان بنظراته، ثم دق الباب بعنف، فقال أحد الحراس: «لن نفتح لك ..».

– «كيف؟؟ » .

« هذه أوامر كعب بن أسد .. عد من حيث أتيت .. إن كعباً يرفض مقابلتك . .» .

قال حيي في دهشة: «أهناك سبب لذلك؟؟ أخ لكم يطرق بابكم ، فكيف تسدون الطريق في وجهه؟؟ ». وبينما كان حيي يتطلع إلى أعلى رأى كعب بن أسد يطل بوجهه المكفهر ويهتف: «ماذا تريد؟؟».

- «ويحك يا كعب .. افتح لى ».

قال كعب في حنق: «ويحك يا حيي .. إنك امرؤ مشئوم، وإني قد عاهدت محمداً، فلست بناقض ما بيني وبينه، ولم أر منه إلا وفاءاً وصدقاً ..».

تنهد حيي في ضيق وقال متوسلاً: «افتح لي أكلمك».

- «ما أنا بفاعل .. لن أفتح للفتنة باباً جديداً يدخل منه الشر والفساد .. لن أجر الوبال على قومي وعشيرتي .. إنني أعني ما أقول ..».

ضحك حيي في مكر ودهاء وقال: «إنني أعرفك يا كعب بن أسد .. والله ما أغلقت دوني إلا تخوفاً على جشيشتك (١) أن اكل معك منها .. أنت لم تعرف بعد لماذا أتيت إليك . فلم تتسرع في الاتهام . وتوصد بابك ، وتعاملني كلص ، وأنت سيد الحلم والكرم والحكمة ؟؟ أترضى أن أرجع ويعلم الناس أن سيد قريظة يرفض لقاء الأخوان ، وقرى الضيف ، وإغاثة اللهفان؟؟ » .

شعر كعب بغير قليل من الحرج والخجل، ومن ناحية أخرى أن أحداثاً كبرى تجري من حوله، وحب الاستطلاع يدفعه دفعاً لأن يعرف ما جدّ من أحداث، أن كعباً يريد أن يسمع لمجرد العلم، حتى يكون على بينة، إن الحرب ستنطلق من حوله، ونيرانها ستتسع وتشمل القاصي والداني، ودخانها سيزكم الأنوف، فمن الضروري أن يعرف سيد قريظة، كعب بن أسد ما يدور حوله ..

وطأطأ كعب بن أسد رأسه وقال للحراس: «افتحوا له أبواب الحصن ..».

<sup>(</sup>١) البريطمن غليظًا .

وما أن دخل حيي بن أخطب، حتى جذب كعباً من كمه، ودفعه إلى مكان قصى بالداخل لا يراهما فيه أحد، وكعب يتبعه مستغرباً، وأخيراً قال حيى: «أبشر يا كعب .. جئتك بعز الدهر .. جئتك بقريش حتى أنزلتهم «بجمع الأسيال» وبغطفان حتى أنزلتهم بجانب «أحد» .. قد عاهدوني وعاقدوني ألا يبرحوا حتى يستأصلوا محمداً ومن معه ..».

وابتلع ريقه، ثم عاد يقول: «أتسمع جيداً؟؟ حتى يستاصلوا محمداً

ومن معه ..».

قال كعب في انفعال: « أجل أسمع .. وسمعت مثل هذا كثيراً قبل كل مأساة .. لتغلق فمك يا حيى ..».

- «ليس هناك مدعاة للخوف، إذ أن وراءك عشرة آلاف بقضهم وقضيضهم . .».

قال كعب في مرارة: «لقد جئتني والله بذل الدهر، وكل ما يُخشى، فإني لم أر في محمد إلا صدقاً ووفاء .. جئتني يا حيي بجهام<sup>(١)</sup> قد أهريق ماؤه، فهو يرعد ويبرق ليس فيه شيء.

وصمت برهة وجيزة ثم استطرد في إصرار: «ويحك يا حيى .. فدعني وما أنا عليه، فإني لم أر من محمد إلا صدقاً ووفاء ..

ما جربت عليه غدراً قط، وما بدأنا بإساءة، وما حدث من قبل كان الخطأ منا، وعيب كامن فينا .. تلك هي الحقيقة يا حيي . .».

كشر حيى عن أنيابه ، انقلبت سحنته ، هدر في حنق : «ماذا جرى لك يا كعب بن أسد؟؟ ما هكذا تكون الفطنة والسياسة .. الوفاء والصدق وحفظ العهود .. كلها كلمات يترنم بها الضعفاء .. لا ترفع لامرئ شاناً ، ولا يقيم بها دولة ، لو استطاع محمد إفناءكم لداس كل العهود والمواثيق .. أتعتقد أن محمداً سيتركنا إذا ما تمت له السيطرة على العرب؟؟ فكر بعقل وروية يا كعب بن أسد .. وأمامنا فرصة العمر لن

<sup>(</sup>۱) سحاب عظیم لیس فیه ماء .

يجمع العرب هذا الحشد الضخم في أي وقت آخر من الأوقات .. إن المواثيق خدعة يلهو بها الأقوياء ، ويضحكون بها على الضعفاء .. لن يكون هناك سوى يهودية أو إسلام فاختر أيهما ، ولسوف يتضاءل كل نفوذ إلى جوار نفوذ محمد ، وسيتقلص ظلنا ، وتنوب أموالنا ، ويضمر سلطاننا ، ونتحول إلى قبيلة ضعيفة مطاردة من قبائل هذه الجزيرة .. هذا إذا سمح لنا محمد بمجرد البقاء إلى جواره .. لقد عاهدت قريشاً يا كعب عهداً لا ينقض .. لن ينصرفوا قبل القضاء على محمد ومن معه .. أتفهمني ؟؟ .

هز كعب بن أسد راسه في حيرة وتمتم: «لست أدري ماذا أفعل، دعنى أجمع لك عدداً من الرجل .. إن الأمر لا يخصني وحدي ..»

واستدعى كعب عدداً من بني قريظة ، وتركهم يستمعون لكلمات حيي بن أخطب وإلى حجته القوية وانفعاله الحار ، وتعلقت به أبصارهم وهو يتحدث عن المستقبل الذي ينتظر اليهود ، واحتمالات الموقف ، وأخذ يصور لهم عالماً جديداً .. حيث لا محمد ولا أحد من المسلمين .. وحيث سلطات اليهود المطلقة .. حيث حرية التصرف في المال والتجارة والاستغلال .. واللعب بمصير القبائل وضربها ببعضها .. وحيث يعلو نجم اليهودية ، وتعلو التوراة .. كان يمزج الدين بالسياسة ، والمال بالمجد ، ويلعب بكل ما يستطيع اللعب به .

وأخيرا تكلم زعماء اليهود الحاضرين ..

قال الزبير بن باطا: « هذا كلام طيب ، ولابد من الانصياع لرأي حيي بن أخطب » .

وقال عزّال بن ميمون: «مزقوا ما بيننا وبين محمد من مواثيق، أما نحن وإما هو لا مكان لنا نحن الاثنين ..».

وقال شاس بن قيس: «لقد شرد محمد إخواننا ، وبعثر قوانا ، قضى على مستقبل بني قينقاع وبني النضير لسوف يثلث بنا ، فاضربوه ضربة رجل واحد ولا تفزعوا . .» . وقال عقبة بن زيد: «يا رجال بني قريظة .. لا تضيعوا الفرصة التي لن تتكرر .. إن مصلحة اليهود فوق كل العهود والمواثيق المقدسة .. لا تتكرر .. إن مصلحة اليهود فوق كل العهود والمواثيق المقدسة .. لتذهب كل مواثيقنا مع المسلمين إلى الشيطان ..» ويقي رجل واحد ظل صامتاً طيلة الجلسة ، وهو « عمرو بن سعدي » ، رفع عمرو بن سعدي رأسه ورمى الجلوس بنظرة قوية ثابتة لا تتململ ، ثم قال : «استمعوا إلى جيداً يا زعماء بني قريظة ، إنني أخ لكم ولست بمتهم .. ولا أصدر في رأيي إلا عن خبرة وتجربة وروية .. إن نقض العهد عاقبته وخيمة ومحمد ظل دائم الوفاء والصدق ، حسن المعاملة .. إننا ملزمون بالقتال إلى جواره .. والدفاع عن المدينة حسب ما بيننا من عهود .. فكيف تبيحون لأنفسكم أن تشهروا السلاح في وجهه ، وتعينوا عدوه عليه .. فلتثبتوا على العهد يا زعماء بني قريظة ولا تنصاعوا لرأي حيي بن أخطب .. وإذا لم تنصروا محمداً ، فعلى الأقل اتخذوا موقف الحياد .. إذا لم تنصروا محمداً فاتركوه وعدق ..».

وحدث هرج ومرج، إن حيي يهاجم عمر بن سعدي، ويتهمه بقصر النظر، والتمسك بالمثاليات الجوفاء التي لا طائل من ورائها، ويرميه بالغباء، وعدم الإسراع في انتهاز الفرص، ويسفه من آرائه السطحية السانجة، وأنه ليس على مستوى المعركة الكبرى الوشيكة الوقوع، ولا على مستوى المسؤولية التي حملتها له بنو قريظة هو وغيره من الزعماء، عاد حيي يشرح الأمر، ويحلل الموقف تحليل السياسي الداهية البارع، ضارباً عرض الحائط بما يثيره عمرو بن سعدي من قضايا مثالية سخيفة لا تتفق ومستقبل اليهود ومطامعهم.

وأخيراً اتفق الزعماء اليهود على تمزيق الصحيفة التي تتضمن العهد المعقود بين النبي ويهود بني قريظة، إيذاناً بنقض العهد، والانضمام للأحزاب، وأعلن كعب بن أسد وبقية الزعماء موافقتهم على حرب محمد، وضربه من الخلف ضربة في الصميم لا نجاة منها ..

أما عمرو بن سعدي، فقد أعلن رأيه النهائي: «لن أشترك في هذه الجريمة ..».

ثم استطرَد في انفعال : « والله لا أغدر بمحمد أبدأ . .» .

فصاح حيي بن أخطب: «انصرف عنا، أنت وشأنك، لن يضيرنا أن يهرب من المعركة رجل واحد .. أو ثلاثة والتضحيات يا عمرو لا يصمد لها كل الرجال ..».

وتركهم عمرو بن سعدي ومضى إلى بيته ..

وبعد فترة صمت قال كعب بن أسد زعيم بني قريظة: «انصت إليّ يا حيى بن أخطب .. هناك أمران لابد من الوفاء بهما ..».

قال حيى في استفسار : «ماذا تريد؟؟ » .

- «أولاً .. لابد من طرح الأمر على شعب بني قريظة في ميدان عام ،
 وأنا واثق أنهم سوف يستجيبون لمنطقك القوي . .» .

» - « والثاني يا كعب؟؟ ».

«ثانياً .. أن ناخذ عليك العهود والمواثيق أن تبقى إلى جوارنا في حصوننا حتى يصيبك ما يصيبنا إذا رجعت قريش وغطفان دون أن تقضى جيوشها على المسلمين قضاء تاماً . .».

وضحك حيي ضحكاً متواصلاً حتى كاد يستلقي على ظهره .. ثم قال : «موافق .. أتعتقدون أن محمداً سيجد فرصة أخرى لمحاصرتكم مرة ثالثة ، والانتقام منكم؟؟ عشرة آلاف .. أتفهمون ما معنى عشرة آلاف؟؟ ومحمد ليس معه سوى ألف جندي ثلثهم من المنافقين .. والثلث الأخير .. سوف يمزقه الفزع والبرد والمصير المحتوم .. إنها النهاية أيها الرجال .. وأنا إلى جواركم .. داخل حصونكم .. حتى نشهد معا ذلك المشهد العظيم .. محمداً وصحبه .. وهم ملقون على الثرى تنزف منهم الدماء .. وتلطخهم الأوحال .. إنني معكم لنرى زوجات محمد وزوجات أصحابه من المهاجرين والأنصار .. أسارى .. يتساقين كؤوس الذلة والهوان .. ويمضين مطاطئات

الرؤوس .. ساكبات الدموع يجلل العار موكبهن الحزين .. معكم .. حتى نرى معاً .. أنف عمر بن الخطاب يمرغ في الرغام .. ولحية أبي بكر تخضبها الدماء وجبهة على بن أبي طالب تحت الأقدام .. معكم يا بني قريظة .. في حصونكم المنيعة حتى النصر . .» .

وصمت برهة ، ثم أصدر أوامره قائلاً : «يا كعب بن أسد .. هيا إلى الميدان العام ، ولتدع شعب بني قريظة إلى اجتماع عام .. يجب أن يتم كل شيء على وجه السرعة ..».

وابتسم حيي في دهاء وقال: «عندما يعلم محمد بنقضنا للعهد، سينهار .. سيرى اليهود من خلفه، والأحزاب من أمامه، والموت يحيط به من كل مكان ..

عندئذ سوف يعلن استسلامه .. بدون شروط .. أجل بدون شروط .. عندها سنقرر ذبح المحاربين ، وسبي النساء والذراري .. وأخذ الأموال غنيمة .. وينتهي كل شيء .. وتصبح قصة محمد قصة طريفة .. ترويها العجائز للأطفال في الأمسيات القمرية الجميلة .. ها .. ها .. ها ..



(الفَصْنِكُ ٢٣

وقف حيي بن أخطب « وسط شعب اليهود من بني قريظة ، وأخذ يجادلهم ويعتب عليهم:

«يا معشر اليهود، ماذا تنتظرون؟؟ لقد توافدت العرب من كل مكان للإطباق على محمد وجماعته، إنها الحرب لم ير محمد لها مثيلاً، لقد أتى الطامعون من رجال القبائل، والحاقدون من كبار التجار في مكة، والساخطون من أرباب الأمجاد والسلطات الدينية القديمة .. والموتورون ممن أصيبوا في معركة من المعارك على يد المسلمين .. وعلى رأس هؤلاء أبو سفيان بن حرب من قريش، والحارث بن عوف من غطفان، ومسعر بن رخيلة من أشجع والله لتندمن على تقاعسكم يا بني قريظة، ولتعنن كل من دعاكم إلى الانكماش والوقوف موقف المحايد .. أنظروا الآلاف المحيطة بالمدينة .. ولولا الخندق الذي حفره الخبثاء من رجال محمد لتدفقت قواتنا داخل المدينة، وانتهت المعركة بين يوم وليلة ..».

قال أحد الشيوخ من يهود بني قريظة: «أنت تعلم يا ابن أخطب أن بيننا وبين محمد تحالفاً ..».

«أي تحالف تقصد، إنك تراه يكاد أن يسقط بين سيوف القادمين من أنحاء الجزيرة؟

«لكانك تريد أن تقول لنا أن التحالف لا قداسة له إلا مع الأقوياء ..
 فإذا ما انتاب الضعف طرفاً من الأطراف ، فلا عهد له ولا ميثاق ..».

قال حيي بن أخطب في شيء من الضيق: «إني أرى فرصة ذهبية لإعادة مجدنا في الجزيرة وإنقاذ بني قينقاع وبني النضير المضيعين في البوادي، والإجهاز على قوة محمد والمسلمين .. تلك فرصتنا الوحيدة، فإذا آزرنا المسلمين، فلن نحقق من وراء صمودهم شيئاً

يذكر، بل إني أعتبر أن كل نصر يحققه المسلمون إنما سينعكس علينا في المستقبل وبالاً وهزيمة، وكل تقاعس منا سيجعل قريشاً والقبائل تنظر إلينا نظرتها إلى المسلمين .. ومن ثم نعرض أموالنا وأنعامنا للسلب، ونساءنا وذرارينا للسبي .. إننا يا معشر اليهود في موقف اختيار، ولابد أن نحسم الموقف بسرعة ..» اقترب أحد رجالات بني قريظة من «حيي بن أخطب»، وأمسك بذراعه وأخذ يهزه في حنق وأخذ يقول في انفعال ظاهر: «إننا لا نستفيد من أخطائنا، بل ربما يكون بنا ميل موروث للشر والتردي في الخطأ .. لم لا تفكرون فيما حدث لبني قينقاع وبني النضير؟؟».

قاطعه حيى قائلاً: «إنني لا أطلب منكم ما أطلبه إلا إنقاذاً لمن بقي من اليهود، ومحاولة لإعادة بني قينقاع وبني النضير إلى ديارهم .. فكيف تتهمنا بأننا لا نفكر فيهم؟؟».

رفع الرجل يده صائحاً: «أعني التفكير في مصيرهم بسبب ما وقعوا فيه من أخطاء . .» .

قال حيى بن أخطب: «قد يكون تهور بني قينقاع وبني النضير من بعدهم خطأ فاحشاً .. وصور الخطأ تتغير من وقت إلى آخر .. لقد تحرك بنو القينقاع في وقت غير مناسب، وبطريقة خاطئة وكذلك فعل بنو النضير، أما هذه المرة بالنسبة لكم يا بني قريظة، فإن رويتكم وتعقلكم واعتصامكم بالعهد الذي بينكم وبين محمد سيكون حماقة .. حماقة كبرى هذه المرة .. وصاح رجل في مؤخرة الصفوف: «يا أبناء عمومتنا .. لا ندري ماذا نفعل، أن الذين يحاربون محمداً يظهرون دائماً تفسخاً وفوضى في نظامهم وقيادتهم وخططهم .. إنهم يعرضون أنفسهم وحلفاءهم للخطر دائماً .. إنهم يبدون منهزمين حتى في أوج انتصاراتهم .. أما محمد وأتباعه فهم يعرفون ما يفعلون .. متماسكون حتى في أوقات الهزيمة .. حذرون حتى في نشوة ساعات النصر ».

صرخ حيي بن أخطب: «لكل مقام مقال ، أجئت لتقنعنا بضرورة الانصياع لمحمد والانضواء تحت رايته؟؟ ».

قال الرجل في حزم: « أجل . .» .

استشاط حيي غضباً وقال: «أيها المجنون، لو كان محمد يعرف أن لديه أقل أمل في النصر لما اختباً وراء هذا الخندق، ولما لزم المدينة وظل متحصناً بها، لائذاً ببيوتها وطرقاتها وموانعها .. إن عدم خروج محمد إلى الميدان المكشوف ليس له سوى معنى واحد ألا وهو أنه أضعف من أن يجابه هذه الحشود، ومن ثم فإن نهايته قد قربت .. إن كل هم محمد هو الدفاع .. الدفاع ولا شيء غير ذلك، أتفهمون؟؟».

وسادت فترة صمت قال حيي بن أخطب بعدها: «ألا فلتعلموا أن هزيمة محمد مؤكدة، وهذه حقيقة يلمسها أقل الناس خبرة وأوسطهم عقلاً .. ألا فلتعلموا أن الأحزاب سوف يأخذون الأسلاب والسبايا من المدينة .. فإذا لم تضربوا بسيوفكم إلى جوار الأحزاب فستقعون أنتم أيضاً في أيدي المهاجمين .. لأنكم ستكونون آنذاك حلفاء محمد، وشركاء للمسلمين في الهزيمة والإثم ..».

وأخذوا يتداولون الرأي فيما بينهم، وبدا جلياً أن الأمر ليس أمر تحالف مع محمد، فما أسهل أن ينقض اليهود عهودهم، ولكن الحوار كان يدور حول المستقبل، ولمن تكون الغلبة، وأن تردد اليهود في نقض عهدهم ليس بسبب الوفاء والصدق، وإنما الخوف من تقاعس الأحزاب، وانقراد محمد بهم بعد ذلك، ومن ثم التنكيل بهم أو على الأقل طردهم كما طرد من قبل بنو قينقاع وبنو النضير، وظل حيي بن أخطب يشرح لهم وجهة نظره باستفاضة وأخيراً قال: «يا بني قريظة .. إن المعركة القائمة تعلق عليكم آمالاً كبيرة .. فالمسلمون الآن يعرفون جيداً أنكم معهم، وتحمون ظهورهم، وتؤازرونهم على عهودهم .. إن صمودكم إلى جوار المسلمين هبة من السماء إليهم .. والآن، أتدرون كيف يكون

وقع انفصالكم عنهم، وإعلانكم الحرب عليهم؟؟ أتدرون ماذا يحدث؟؟ لسوف ينهار المسلمون انهياراً تاماً .. سوف يسقطون إعياء ويأساً، معنى ذلك أن العرب قد حصروا المسلمين في حيز ضيق لا نجاة منه ولا مهرب .. لقد فقد المسلمون النصير والحليف .. إن انقلابكم على المسلمين يا بني قريظة سيكون العامل الحاسم في إلحاق الهزيمة بهم .. ولهذا فأنا أدعوكم للحركة السريعة، ومرونة التصرف قبل أن تضيع الفرصة إلى الأبد .. والآن لتأت ملائكة السماء .. إن الملائكة لن يجدوا ثغرة أو فرصة لحماية النبي المزعوم ».

وسمعت ضجة وسط الساحة التي اجتمع فيها كبراء اليهود من بني قريظة، وصمت حيي بضع لحظات، ثم اتجه إلى الحارس الواقف إلى جواره وقال: «ماذا هناك؟؟ هل داهم المكان أحد من المسلمين؟؟ ».

ابتسم الحارس في مكر وقال: «وكيف يخلصون إلينا؟؟ إن امرأة يهودية تلح في لقائك . .» .

- « امرأة؟؟ من تكون؟؟ » .

وانقذفت فجأة إلى داخل المقصورة المقامة، ودفعت الحارس دفعاً قوياً حتى كاد يسقط.

- «ألا تعرفني يا حيي بن أخطب؟؟ ألا تعرفونني يا معشر اليهود؟؟ إنني أشم رائحة غدر جديد .. وبالتالي أشم رائحة ماساة جديدة .. لقد أندرتكم أيام بني قينقاع وحذرتكم في بني النضير .. أتذكر ذلك يا ابن أخطب أنت والملعون الصريع عمرو بن جحاش؟؟ أتذكر كيف وضعتموني في سجن، وقيدتم ساقي وغللتم يدي؟؟ لقد جئت لأقول لكم كلمة واحدة يا يهود بني قريظة ..».

صاح رجل وسط الجالسين: «ما هي؟؟».

قالت اليهودية بصوت يخالطه البكاء: «جربوا الوفاء مرة .. مرة واحدة ..».

ثم ابتلعت ريقها وأخذت تقول: «لقد سرتم في طريق الغدر والخيانة، فلم تجنوا غير الشوك والمرارة والضياع والتمزق، لماذا تحاربون محمداً؟؟ إنه لم يرغمكم على اعتناق دينه، ولم يسقكم إلى حظيرة الإسلام بسيفه، ولم ينكث بعهد، ولم ينقض اتفاقاً معكم .. لكنكم دائماً تشعلون الحرب ضده، فإذا ما أخذكم بجرمكم حملتم عليه ورميتم المسلمين بكل نقيصة ..» قال حيى بن أخطب في شيء من الضيق: «نستطيع الآن أن نعاملك كعاقلة، على أن تقفي بهدوء وتناقشي الأمر معنا .. أما أن تبكي وتثوري فهذه وسيلة لا أقرها في الوصول إلى

رمته بنظرات متشككة وقالت: «إنك تعاملين برقة لم آلفها فيك، يبدو أن في موقفك ضعفاً، وأن بني قريظة يعارضون أفكارك ..

- «ما هكذا تكون بداية الحواريا امرأة ..».

- «إنك يا حيى بن أخطب تحمل وزر الذاهبين من بني قينقاع وبني النضير، ولا أريد أن تضم إليك وزراً ثالثاً .. لا .. مثل هذا الوزر سيكون رهيباً ..».

وبذل حيي أقصى ما يستطيع من جهد كي يدخل في روعها أن أمر محمد قد انتهى، وأن الهزيمة ستحيق به سواء انضم اليهود إليه أو إلى الأعداء، وأن الهدف من هذا الاجتماع هو الإسراع في الانحياز لأعداء محمد حتى يحقق اليهود كسباً بادنى ثمن، بل لعله بلا ثمن على الإطلاق، ولم توافق اليهودية على هذا المنحى من سرد الأحداث وتفسيرها، لقد كان يلح على فكرها، شيء واحد وهو أن هناك عهداً بين اليهود والمسلمين لا يصح أن ينقضه اليهود وأن التجربة أثبتت أن الغدر قد جر على اليهود الوبال دائماً .. والكارثة أنهم لا يتعلمون ..

وقالت اليهودية وهي تنصرف حانقة: «لقد بعث إليكم محمد برجاله بالأمس يسألكم عن عهودكم .. أتذكرون بماذا أجبتم؟؟ لقد أخبرتم

الرسل أنكم على العهد، وأنكم في صف المسلمين ضد الأعداء المهاجمين للمدينة .. انكروا هذا جيداً .. وتصوروا أنفسكم في وضع محمد ورجاله ثم انقضت عليكم خيانة كالتي تنوون ارتكابها .. ماذا يكون شعوركم؟؟.

يا حيي بن أخطب // إن دم الرجال في عنقك .. يا حيي بن أخطب إن سبي النساء والذراري في عنقك .. يا حيي بن أخطب أنت المسؤول عن رحلة الضياع والشقاء الطويلة ..».

كان الليل حالك السواد، شديد البرودة، ومع ذلك فقد كان جبين حيي بن أخطب ينضح بالعرق وهو يترك مكان الاجتماع ومعه جماعة من كبار اليهود، عازمين على زيارة بعض الأحبار للاستنارة برأيهم، ولم يجد حيي كبير مشقة في اجتلاب رضى الأحبار وانصياعهم لرأيه، وتحمسهم له، ثم أخذ « حيي » يشرح الطريقة التي ينقض بها اليهود على المسلمين وهم حول الخندق ..

إن اليهود إذا استطاعوا إثارة الاضطراب في المدينة، ومحاولة ضرب المسلمين من الخلف، فسوف يحصرون المسلمين بين الخندق وبينهم .. ولا يمكن للمسلمين أن يدافعوا عن الخندق وفي الوقت نفسه يتصدون لمناوشات اليهود، وبذلك ستكون هناك فرصة طيبة لقريش والأحزاب، ومن ثم يمكنهم عبور الخندق الذي شكل عائقاً حقيقياً في وجه المهاجمين ..

وتطلع حيي بن أخطب عبر الظلام إلى بعيد .. إلى حيث تنتشر نقط النيران المضيئة إلى مسافات بعيدة حول المدينة .. وقال حيي في سعادة: «أنظروا إلى نيران الأحزاب .. إنها تبدو كعيون الشياطين .. ثم انظروا إلى المدينة والنار تحيط بها .. ترى إلى أين يهرب محمد هذه المرة؟؟.

اليوم يوم السيف والدم .. وليس فيه مجال للمعجزات .. بشرى ..

بشرى يا يهود بني قريظة أنتم الصخرة التي تحطمت عليها آمال محمد .. رسول الله!! « قالها ساخراً ثم مضى ..».

الفَطْيِكُ ٤ ٢

حملت الأنباء إلى الرسول نوايا الغدر اليهودي، بل أكدت له عيونه أن بني قريظة

قد نقضوا العهد، وانحازوا للأعداء، تألم الرسول ألماً شديداً، وحز في نفسه أن يغدر أهل الكتاب به في هذا الوقت العصيب، ومع ذلك فقد بقي شيء من الأمل يراوده، ألا يجوز أن يكون في هذه الأنباء المزعجة مبالغة؟؟ وإذا صدق الرواة ألا يمكن أن يعدل بنو قريظة عن غدرهم ونقضهم للعهد؟؟ إن إجراء نوع من المفاوضات، يصحبه شيء من التذكير والتحذير، أو النذير اللبق، قد يؤدي إلى خير في موقف هؤلاء المشبوهين .. ثم إن الرسول يريد أن يستوثق من صحة الخبر، حتى يمكنه أن يدير شؤونه، ويدبر أموره على أساس الحقائق التي جدت في الموقف، لهذا استدعى زعيمي الأوس والخزرج، واثنين آخرين من الأنصار، وشكل منهم وفداً إلى بني قريظة، وحين بلغ الوفد بني قريظة، أدرك سعد بن معاذ سيد الأوس، وحليف اليهود في الجاهلية ما يرتسم على وجرههم من شماتة خفية، وحقد دفين وحين دلف إلى الحصن زعيم الخزرج.

- « إني أرى في عيونهم الغدر . .» .
- « هؤلاء الأنجاس يا ابن معاذ لا أمان لهم . .» .
  - «لننتظر حتى نرى . .» .

التأم شمل الوفدين، وقد الرسول، ووقد زعماء قريظة، وأخيراً قال سعد بن معاذ حليفهم القديم: «أي بني قريظة .. إنكم ترون الأعداء يحاصرون المدينة من كل جانب، بل إن المناوشات قد بدأت فعلاً .. وبيننا وبينكم يا بني قريظة عهد، والعدوان علينا عدوان عليكم وفي مثل

هذه الأوقات الحاسمة يجب أن توضع المحالفات موضع التنفيذ .. فما كانت هذه المحالفات بذات قيمة إذا لم تطبق تطبيقاً أكيداً .. ولقد أرسلنا النبي لنرى رأيكم في هذه الأمور الخطيرة . .» .

قال كعب بن أسد: «إن محمداً يجر على نفسه الوبال، ولسنا على استعداد لدفع الثمن من دمائنا وأموالنا من أجل أخطائه وعداواته . .».

قال سعد بن معاذ : «ما معنى هذا الكلام؟؟ » .

قال كعب: «معناه واضح .. نحن لا نعادي قريشاً ، وليس بيننا وبين غطفان أو أسد غيرهما من القبائل ثارات قديمة .. فلم يريد محمد أن يجرنا لحرب هؤلاء؟؟ ».

قال سعد بن معاذ: «يا حلفائي الأقدمين .. إننا لا نجركم لحرب، بل ندعوكم للدفاع عن أرضكم التزاماً بما بينكم وبين رسول الله من اتفاق ..».

احتقن وجه حيي بن أخطب غضباً وقال: «من هو رسول الله هذا؟؟ إذا كان رسول الله حقاً فلينقذ نفسه من هذه الورطة .. أنبي مرسل من عند الله ويستجدى عوننا؟؟ » .

صاح سيد الخزرج سعد بن عبادة، وكان حاد الطبع، شديداً في المحق، وقال: «أيها اللؤماء .. الزموا حدودكم .. أتسخرون من رسول الله؟؟ ماذا تظنون؟؟ ».

قال كعب بن أسد متدخلاً: «إننا لن نغفر صفقاتك يا سيد الخزرج، ونستطيع أن نؤديك بسيوفنا . .».

هاج ابن عبادة وماج ، لكن ابن معاذ برغم أنه لم يتجاوز الأربعين – كان لبقاً حكيماً هادىء الطبع فجذب ابن عبادة من كمه ، ودعاه إلى الصبر والهدوء ، وذكر له أن الأمر أكبر من العنجهيات والشتائم ..

وعاد سعد بن معاذ يوجه حديثه إلى كعب بن أسد: «يَا كعب .. إننا

ما جئنا لنشعل فتنة، أو نثير شقاقاً، بل جئنا لنرى ما أنتم عليه بخصوص ما بيننا وبينكم من عهد ..».

قال كعب في حدة: «لا عهد بيننا وبين محمد . .».

– «كيف؟؟ » .

عض كعب على شفته السفلى وقال: «الآن جئتم تطلبون منا الوفاء بالعهد الذي بيننا وبين محمد، وهو الذي كسر جناحنا، وأخرج إخواننا من بني النضير؟ اذهبوا لا عهد بيننا وبين محمد ولا عقد ..».

انتفض سعد بن عبادة وهتف مغتاظاً: «إن هؤلاء السفلة يظنون أن بيدهم الحياة والموت . .».

قال كعب ساخراً: «لماذا جئت إلينا إذن يا سيد الخزرج؟؟».

- «جئت لأعلمكم درساً في الوفاء وحفظ العهود ..».

- « اللعنة عليك و على آلك . . » .

وكادت تنشب معركة لولا أن أسرع سعد بن معاذ بالإمساك بصاحبه، وهزه بعنف وعاد يكرر له خطورة المهمة التي قدموا من أجلها، ودقة الظروف التي يجتازونها، وضراوة المعركة التي تنتظرهم، ومن ثم لابد من الصبر والهدوء وكظم الغيظ...

وعاد سعد بن معاذ يقول لزعماء اليهود: «يا بني قريظة .. أنتم تعرفون ودي إياكم ، وصداقتي المتينة لكم ، وتعرفون ما يكنه لكم قومي من الأوس من مشاعر طيبة ، وذكريات أصيلة .. وحلفاؤكم في الماضي يتمسكون بالرباط الوثيق الذي يربط بينكم وبين الرسول .. وما عهدنا عليكم بالأمس القريب غدراً ولا نقضاً ، فلماذا تدوسون اليوم مقدسات العهود؟؟ » .

صوت واحد رد على سعد بن معاذ خالف الأصوات اليهودية كلها ، إنه عمرو بن سعدى .

- «أي سعد .. إن كلماتك تجد صدى طيباً في نفسي ، وإني لأقرك

على كل ما تقول حرفاً حرفاً، فنحن لم نلق من محمد خيانة ولا نقصاً ..».

هاج الزعماء القريظيون، ورموا عمرو بن سعدى بالجبن والضعف، وجروه خارج الاجتماع، وأكدوا لوفد الرسول إصرارهم على نقض العهد، وتحملهم لكافة التبعات، ورفضهم حتى موقف الحيدة..

قال سعد بن معاذ : « هذه خطيئة لا تغتفر ».

- «ليكن . .» قالها كعب بن أسد ساخراً ، فرد سعد بن معاذ : «ولها عواقب وخيمة . .» .
  - -- «ماذ تعنى؟؟ ».
- «قد تقضي على كل علاقات الود القائم بينكم وبين المسلمين ..».

قهقه حيي بن أخطب قائلاً: « إن بقي بالمدينة مسلمون بعد نلك . .» .

- «إن الله لا يخذل أولياءه يا حيى بن أخطب . .» .
  - «نحن أولياء الله وأحباؤه يا بن معاذ ..».
  - «أولياء الله لا يدوسون العهود يا حيى . .» .
    - «إنهم يدوسونها من أجل الله ..».
      - · « أتؤمن بذلك حقاً يا حيى . .» .
- « إننى أكر هكم .. ولن أحفظ لكم عهداً بعد اليوم ...» .

قال سعد بن معاذ: « أتسمعون يا بني قريظة؟؟ أتوافقون على كلمات حيي؟؟ ما رأيك يا كعب بن أسد؟؟ ألا وإنني لأخاف عليكم يوماً مثل يوم بنى النضير أو أمر منه . . » .

وكم كانت دهشة سعد بن معاذ حينما تناهى إلى سمعه كلمات خسيسة تنضح بالفجور والبذاءة.

تقاطر العرق على جبينه، وارتعدت مفاصله، لكنه تماسك .. وطأطأ رأسه أسى وحزناً وخجلاً أمام تلك الكلمات البنيئة، ثم قال سعد: «غير هذا القول كان أجمل بكم وأحسن يا بنى قريظة ..». وأخذ يجفف عرقه ويقول: «لقد جئتكم آملاً، ويدفعني ود قديم، وآصرة لم تبل، وخشيت عليكم الدوائر، وجئتكم أيضاً لأقوى ظهري بعهدكم وسيوفكم في هذه الملمة .. ألا وأن الله أقوى الأقوياء .. ولو اجتمع أهل السماء والأرض على أن يضرونا بشيء، لن يضرونا إلا بشيء قد كتبه الله لنا.. والله يختص برحمته من شاء .. إنني عائد لرسول الله، بعد أن أصابني اليأس منكم .. ألا وأن لكل غدرة عقاباً ..».

قال كعب بن أسد ساخراً: «انصرفوا عنا، فلن يؤثر تهديدكم في موقفنا .. إن بيننا وبينكم من العداء هوة سحيقة ليس بالمستطاع عبورها ..».

وخرج الأنصار الأربعة من حصون اليهود المنيعة، ورأوا باعينهم كيف تعد قريظة الرجال والسلاح وكيف يقوون الحصون، ويقيمون المتاريس، ويستعدون للحرب، وتمتم سعد بن عبادة وهم في الطريق: «لوددت أن أنقض على عنق بن أخطب بأسناني هذا الملعون هو الذي ركب رأس ذلك الزحف الأسود، وقاد موكب الحقد المجنون، القادم من غطفان وقريش، وهو الذي أوعز لبني قريظة ..».

قال سعد بن معاذ: «صبراً يا ابن عبادة .. إنني أضرع إلى الله ألا ألقى منيتي حتى يزول الشر، وينحسر ظل الأعداء، وينتصر المسلمون .. ثم أرى بني قريظة .. أراهم وقد انصرف عنهم ما حشدوا، وبقوا وحدهم يغتالهم الرعب والجنون .. لكم أتمنى أن أحيا وأرى هذه الأمنية تتحقق ..».

وتمتم بن عبادة: «أجل .. كانوا يتكلمون في غرور ، ويلتفتون في صلف ، ويؤمنون في صفاقه .. يتصرفون وهم واثقون أن العدو قادر تماماً على سحقنا .. اعترف أن موقفنا عصيب ، وأن أعداءنا تكاثروا علينا من كل جانب .. وأن المعركة عنيفة وقاسية .. لكني لن أعيش حتى أرى الهزيمة التي تحيق بنا «لن أعيش حتى أرى قريظة تسقيني كأس

الهوان .. فسأظل أحارب ولو بقيت وحدي حتى الموت .. أتسمعني يا بن معاذ؟؟ حتى الموت .. والله لبطن الأرض خير من ظهرها .

وعادوا إلى الرسول يحملوا إليه تأكيد الأنباء السيئة التي سمعها عن قريظة، وليعلنوا له وحده أن اليهود غدروا، وأنهم رفضوا حتى الالتزام بموقف الحياد، وأنهم انحازوا صراحة للأعداء ..

وهمس سعد بن معاذ: «سيكون ذلك شديد الوقع على رسول الله ..».



الفَطْيِلُ ٥ ٢

« هذا يوم عصيب» تمتم عمر بينه وبين نفسه، ولم يكن بحاجة لكى ينطق بهذه

العبارة، إن الانفعالات الواضحة على وجهه تعبر تمام التعبير عن الموقف الشائك، ونظراته المضطربة التي يبعث بها عبر الخندق إلى بعيد .. إلى حيث توافدت قريش وغطفان وأسد وغيرهما .. وانهماك المسلمين في تجهيز الخندق، والتناوب في حراسته، واشتراك الرسول في الحفر وحمل الأتربة، وحث الجنود على العمل المتواصل، كلها تنبي عما كان يعتمل في نفس عمر بن الخطاب من اضطراب وألم، إنه يشعر بما يشبه الاختناق، يلتقط أنفاسه بصعوبة بالغة، العالم في عينيه أضيق من سم الخياط .. لكأنما يشعر أن من حولهم بحاراً من الشر والحقد تموج وتمور ..

العابثون من غطفان يريدون الغنائم، والمتغطرسون من قريش يرفعون سيوفهم من أجل كبرياء فارغة، ورجال التجارة لا يحملون بغير الدرهم والدينار، وبضائع الشام الجميلة .. مصالح وعبث وحماقات .. إنهم لا يدرون أن هناك ما هو أعظم وأبهى من ذلك كله؟؟ الإيمان بالله، الدعوة إلى الله .. لماذا لا يفكرون في حياد وروية .. إنهم نالوا الدعوة الإسلامية، وحطموا معقلها، فسيخسرون كثيراً .. هم الخاسرون أولاً وأخيراً .. والله – في النهاية – متم نوره ولو كره الكافرون .. أفكار كثيرة تتصارع في رأس عمر، ومن أن لآخر يتمتم في شرود «هذا يوم عصيب».

ومال سلمان الفارسي على أذن عمر قائلاً: «لسوف يدفعون الثمن غالياً لو فكروا في عبور هذا الخندق ..».

- «الخندق وحده لا يكفى يا سلمان . .» .

«بالطبع يا عمر .. إن السيوف المؤمنة التي تحرسه ستجعل له قيمته الكبرى ..».

تنحنح عمر وقال: «لولا هذا الخندق لاستمر القتل في شوارع المدينة، ولكانت الآن ميداناً رهيباً ومسيلاً للدماء .. شكراً لك يا سلمان ..».

ومر في ذلك الوقت شاعر الإسلام المعروف « حسان بن ثابت »، كان يهرول في عجلة.

قال عمر « إلى أين يا حسان؟؟ » .

- « إنني أجهز عدتي للقيام بواجبي » -

قال عمر: «وهل عدتك غير القرطاس والقلم ورصف أبيات من الشعر؟؟».

- «ماذا يا عمر؟؟ ألا تعلم أن الرسول قد جمع النساء والأطفال في بيوت قوية البنيان متينة التحصين، حتى لا يستطيع الأعداء أن يتسللوا إليها إذا ما استطاعوا دخول المدينة؟؟ إنني سأشترك في حراسة هذه البيوت ..».

وعاد عمر يبعث بنظراته هنا وهناك ويردد في أسى: «على الرغم من كل الاحتياطات التي نتخذها .. فإنه يوم عصيب ..».

ثم التفت إلى سلمان قائلاً: «لماذا يستسلم الرجال عند اليأس؟؟».

قال سلمان: «يستسلمون لأنه لم يعد هناك شيء يحاربون من أجله .. ولم يعد هناك جدوى من التضحيات ..».

صاح عمر بن الخطاب في انفعال: «كيف؟؟ اليأس موت .. الاستسلام موت .. الابد من مواصلة الحرب، اليأس والاستسلام هما الهزيمة .. الموت ليس هزيمة إنه استمرار للجهاد .. مقاومة للهزيمة، زحف نحو النصر والجنة .. ولذلك لو استطاع الأعداء عبور هذا المخدق، فسنواصل الدفاع حتى آخر رمق ..».

هتف سلمان: «الجهاد حتى النهاية، وإنما كنت أجيبك على سؤال عام، أما هنا فلن نستسلم . . ».

- «لن نستسلم - بعون الله - يا سلمان ».

الجو شديد البرودة، وأيدي الرجال تصلبت على مقابض السيوف والرماح، وعيون الرجال مفتوحة تشق الظلام تكاد لا تطرف، والصمت الرهيب يبسط رواقه فوق آفاق المدينة والروابي التي تحيط بها، وأطراف الرجال لا ترتعد أو ترتعش على الرغم من الهول والبرودة القارصة ..

تمتم عمر: «برغم الأهوال فإنني أرى شيئاً رائعاً .. يا سلمان ».

- «ماذا ترید؟؟».

- « إنني أرى في أعين الرجال عزماً لا يموت . .» .

– « أجل . .» -

«لا أستطيع أن أتصورهم يتراجعون أو يهزمون .. إنني أرى
 الآلاف يحيطون الآلاف يحيطون بالمدينة وأرى الشر يتربص بنا
 الدوائر، لكنى أشعر أن كل نلك هباء ..».

قال سلمان محاولاً المزاح: «يبدو أنك تعلّمت الشعر من حسان ..».

- « إنني أرى ما أرى بقلبى . .» .

– « أجل . .» .

- « اليوم يوم عصيب .. لكن الله معنا ..».

وأتى علي بن أبي طالب، ومال على أذن عمر، وهمس ببضع كلمات، فاعتدل عمر على أثرها، وقرب حاجبيه في دهشة، وساد الشحوب وجهه، وقال ولحيته ترتجف: «هل فعلوها؟؟».

قال على : «أجل . .» .

قال عمر: «بنو قريظة . .».

وأردف علي قائلاً: لقد اشتد الكرب بالمسلمين، وبلغت القلوب

الحناجريا عمر، إنها لحظات حرجة وحساسة .. كيف يجرق اليهود على نقض العهد، في ذلك الوقت العصيب؟؟».

ورد أحد الحاضرين: «إن خروجنا من هذا المأزق يبدو مستحيلاً ..».

وقال عمر: «خيانة بني قريظة طعنة في الصميم، لقد هدمت ثلاثة أرباع خطتنا. لقد انكشف ظهرنا لهم وللأعداء .. إنهم يريدون لنا الفناء المحقق. أهكذا يكون الحلفاء؟؟ لقد ظهرت نواياهم آخر الأمر، لو انتصر الأعداء فسيفعل اليهود بنا الأفاعيل ..».

وقال رجل من الصحابة: «يا عمر .. لقد قدمت غطفان وغيرها من القبائل طمعاً في الغنائم والأسلاب، إنهم لا يفكرون في عقيدة، ولا يحاربون من أجل دين .. فلم لا نحاول الاتصال بهم ونعقد معهم صلحاً منفرداً على أن نعطيهم كل عام جزءً من ثمار المدينة؟؟ يجب أن نفكر في حل يحفظ لنا قوتنا بل وجودنا حتى ينمو عودنا ويشتد .. الحرب خدعة، ومداراة .. يجب أن نبحث عن أسلحة أخرى نخذل بها أعداءنا، ونلوح بالغنيمة لبعضهم، ونترك البعض الآخر ..».

قال عمر: «هذا تصرف لا يروق لي، ولكن اعرضوا الأمر على الرسول، والأنصار . .».

انطلقت مجموعة من رجال قريش على رأسها عمرو بن عبد ود وعكرمة بن أبي جهل، واندفعوا تحت وابل النبل عبر الخندق، وما أن عبروه حتى التحموا في معركة محدودة، استطاع علي بن أبي طالب خلالها أن يقتل عمرو بن عبد ود أحد فرسان قريش المعدودين، ونفذ المسلمون خطة الرسول، وهو قطع المدد على هؤلاء العابرين المغامرين، ثم ضربهم بشدة مما جعل المهاجمين يفرون خارج الخندق، عائدين إلى مراكزهم الأولى بعد أن خسروا عدداً من الرجال وقال عكرمة بن أبي جهل وهو ينسحب: «لقد خيّل إليّ بعد أن وجدت وقال عكرمة بن أبي جهل وهو ينسحب: «لقد خيّل إليّ بعد أن وجدت

الخندق يفصل بيني وبين رجالي إنني في أرض بعيدة غريبة .. وأنه ألقى بي في أعماق الجحيم .. ورأيت عمر بن عبد ود يسقط مضرجاً بدمائه، دون أن أستطيع مساعدته .. إن هذا الخندق الملعون كان تدبيراً محكماً .. السيف في المعارك لا يكفي وحده أيها الرجال .. أنظروا إلى المسلمين إنهم قلة في العدد، على مساحة من الأرض ضيقة .. لكني رأيتهم بعيني يجلسون كالنمور .. يفتحون عيونهم جيداً على كل ما يحدث .. يقيسون كل حركة، ويفعلون أي فعل حسب تدبير سابق ..» يحدث .. يقيسون كل حركة، ويفعلون أي فعل حسب تدبير سابق ..» وأدرك الجميع بعد التجربة السابقة ، أن الخندق يشكل عقبة قاسية ، وأن الحصار قد يطول، والبرد الشديد، والقبائل لا طاقة لها على حصار طويل الأمد، فهم في حاجة إلى سرعة التنفيذ في هذا الزمهرير القاتل ...

ونما إلى سمع «حيى بن أخطب» أن شيئاً ما يجري بين قبائل غطفان وبين الرسول، فاستشاط غضباً، وأرغى وأزبد، وذهب إلى زعيمهم الحارث بن عوف: «ألا فاعلم يا حارث أنني خبير بخفايا محمد وعميق أفكاره، وبعد نظره ..».

قال الحارث مقاطعاً عليه استرساله في الحديث: «إذا كنا نستطيع أن نحقق ما نصبو إليه دون إراقة دماء، ودون أن نخسر رجلاً واحداً أو نضيع وقتاً: فلماذا نصر على الحرب؟؟».

قال حيي بن أخطب غاضباً: «كيف ذلك يا حارث؟؟».

- «إن المسلمين على استعداد أن يعطونا كل عام ثلث ثمار المدينة إذا رجعنا إلى ديارنا وانصرفنا عن حربهم .. وإني أعتبر هذا العرض كسباً كبيراً لنا ، ثم إنه يعني استسلام المسلمين لقوتنا ، وخوفهم منا ، فلن يستطيعوا في المستقبل أن يرفعوا في وجهنا سيفاً ، أو ينقضوا عهداً ..» .

قهقه حيى بن أخطب « ساخراً وقال » : « إن محمداً يحاول أن يأكلكم فرادى بعد أن عجز عن أكلكم مجتمعين، إنه يريد أن يمزق شملكم

ببعض العروض التافهة .. مجرد وعد، فإذا ما جاءت الثمار، وحان قطافها وجد محمد نفسه غير مهدد بحرب أو أحزاب .. عندئذ لن يبعث إليكم بثلث الثمار، بل سيرسل إليكم ثلث جيشه لتأديبكم والقضاء على قوتكم ..».

يا حارث بن عوف .. يجب أن تفهم الموقف جيداً . .» .

قال الحارث: «ماذا تريد أن تقول يا حيى بن أخطب؟؟».

- «لابد من الحرب كما تعاهدنا واتفقنا . .» .
  - «فإذا حققنا غايتنا بلا حرب . . » .

دق حيي الأرض بقدمه قائلاً: «أقول مرة أخرى لابد من الحرب .. الغاية هي القضاء على محمد ..».

- «لماذا؟؟».

قال حيى وقد تقاطر العرق على جبينه برغم برودة الجو: «إذا عقدت القبائل صلحاً مع محمد، وإذا عقدت قريش هي الأخرى صلحاً مع محمد .. فسيبقى يهود بني قريظة وحدهم لينالوا العقاب .. إنهم نقضوا عهدهم مع محمد من أجلكم أنتم .. من أجل القضاء على المسلمين قاطبة، ومن أجل الاستيلاء على ثمارهم كلها لا على ثلثها ..».

وبلع حيي بن أخطب ريقه وقال: «لقد تعاهدنا على الحرب ولا شيء غير الحرب، ولن نقبل صلحاً مع محمد، ولن نقبل منه سوى التسليم الغير مشروط، أعني أن تسبى الذراري والنساء، وأن يقتل حملة السلاح، وأن نستولى على كل الغنائم ..».

لم يكترث الحارث بن عوف بكلمات حيي بن أخطب، أن الحارث يعرف جيدا ما يريد، لا شيء سوى بعض الثمار والغنائم، والحارث يعلم أن محمداً إذا وعد بثلث الثمار فلن يتنكر لوعده أنه يعادي محمداً لكنه في نفس الوقت يعرف أخلاق محمد وسلوكه واحترامه للمواثيق والعهود، لقد استبد الضيق برجال غطفان، وأمضهم الملل، إنهم لا يستطيعون البعاء هكذا تحت البرد والمطر والظلام والجمود. إنهم يريدون

الحرب، ويريدون حسم المعركة بسرعة حتى يعودوا إلى ديارهم .. الوثوب ثم العودة .. أما الحصار لمدة قد تطول، في انتظار هدف قد لا يتحقق فهو أمر لا يستقيم وطبائع الرجال في غطفان .. إن بني قريظة قد يتضايقون إذا اتفقت غطفان ومحمد .. وليكن .. ليفعلوا ما شاءوا .. إن الحارث يعرف جيداً أن لليهود غاية خبيثة قد تختلف عن غايات العرب المهاجمين لمحمد جميعاً .. الحارث يعرف ذلك منذ أن وافق على الاشتراك معهم في حرب محمد .. وقريش هي الأخرى لها غاية أخرى، والحارث يعرف ذلك .. وقد يتضايق أبو سفيان وعكرمة بن أبي جهل وغيرهما .. ليكن .. إن مصلحة غطفان فوق كل اعتبار .. فوق قريش واليهود .. ولن أتردد عن الموافقة على أي كسب يقدمه لي محمد، وسأنسحب فوراً بجنودى ..

وعلم المسلمون بما تنويه غطفان، وبقدر ترحيبهم بذلك الانشقاق في صفوف الأحزاب إلا أن أغلبية المسلمين قد تحرجوا من التناول عن ثلث الثمار، وأتى سادات الأوس والخزرج إلى الرسول وقال أحد رجالهم وهو سعد بن معاذ سيد الأوس: «لن نسلم لغطفان بشيء على الرغم منا، لكأننا نخاف حربهم، أو لسنا على الحق؟؟

أو ليس عدونا على الباطل؟؟ لقد كنا نحن وهؤلاء القوم على الشرك بالله وعبادة الأوثان لا نعبد الله ولا نعرفه وهم لا يطمعون في أن ياكلوا منا ثمرة إلا قري أو بيعاً ، أفحين أكرمنا الله بالإسلام وهدانا له ، وأعزنا بك وبه نقطعهم أموالنا؟ والله ما لنا بهذا من حاجة والله لا نعطيهم إلا السيف حتى يحكم الله بيننا وبينهم » .

وسعد الرسول بموقف الرجال الحازم، وإصرارهم على الجهاد، وصبرهم على البلاء، في أشد الأوقات حرجاً، وأعنفها تأزماً وخطراً، إن مثل هؤلاء الرجال لن يهزموا عن قلة، ولن تدب بينهم خيانة. ولن تنتكس بهم دعوة ..

ومال عمر لهذا الرأى، كان يعلم أن اليهود يهددون قلب المدينة،

وما يستكن بها من أطفال ونساء ومؤن ونخائر وماء وثمار، وكان يعلم أن الهجوم الكبير الذي ينتويه الأعداء قد يبطل مفعول الخندق إذا ما أصر المشركون على عبوره برغم التضحيات التي قد يقدمونها .. ولن يكون للخندق فائدة سوى تمكين المسلمين من القضاء على أكبر عدد ممكن من الأعداء أثناء العبور ..

انتفض الحارث بن عوف ثائراً عندما رفض المسلمون أخيراً النزول عن ثلث الثمار . ودعا غطفان للاستعداد للهجوم على المدينة ، واقترب منه حيى بن أخطب قائلاً : «ألم أقل لك؟؟ لابد من الحرب ..».

تضايق الحارث، وقال: «على الرغم من إصراري على تأديب المسلمين وتلقينهم درساً لن ينسوه، إلا أنني أحترمهم ..».

قال حيى في دهشة: «كيف؟؟».

- «لو كان محمد يريد خداعي لوافق على إعطائي ثلث الثمار، فإذا ما انصرفت سخر مني ولم ينفذ الاتفاق، لكنه لم يخدعني .. بل قال كلمته صريحة واضحة .. إنه يرفض التنازل عن ثلث الثمار ورجال محمد رجال أبطال شرفاء .. إنهم يفضلون الموت على الذلة والركوع لنا ».

ارتعشت شفة حيي وقال متصنعاً الابتسام: «اهجم .. واضرب بشدة .. ولك الثمار كلها ..».

وتصايحت قريش للحرب، فيم السكوت؟؟ وإلى متى الصبر؟؟ وهل يبقون هكذا قابعين أمام الخندق تحت وابل المطر، وزمهرير الليل، وعصف الرياح، وأخيراً قامت مفرزة من المشركين ليس منهم غطفان، بالهجوم على المسلمين باتجاه دار الرسول...

وتمتم حيي بن أخطب: «إلى دار الرسول .. إذا سقط حصن القائد .. تفككت قوى جيشه .. إذا هوى بالسيف على رأس العقل المدبر .. تراخت أطراف الزحف الكبير .. لقد أفلت محمد يوم « أحد» .. فكيف يفلت اليوم؟؟ اليهود من الخلف وقريش من أمام .. ولا شيء غير الاستسلام أو الموت .. آه لكم أتمنى أن يقبضوا على محمد حياً .. وأن يسلموه لي ..

آخذه بنفسي إلى ميدان فسيح .. وأدق رأسه في صخرة عاتية .. أمام أعين الناس .. فإن كان نبياً أنقذته الملائكة من بين يدي ، وإن كان غير ذلك .. ظللت أضرب وأضرب حتى يرتخي جفناه .. وينام إلى الأبد .. والمجد لك بعد ذلك يا حيي بن أخطب .. لا .. بل سأجمع إلى رأسه رؤوس أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وغيرهم .. عشرين رأساً من أكابر المسلمين .. وساستدعي هند بنت عتبة زوجة أبي سفيان .. لتشرب وتغني .. وتفرش النمارق .. وتعبث بالأكباد والأحشاء كما فعلت يوم أحد بحمزة بن عبد المطلب .. آه .. هذا يوم المني .. يوم النهاية ..

التحام عنيف بين المسلمين والمشركين، الأعداء يتحركون باستماتة وبطم صوب بيت الرسول، والمجاهدون المؤمنون ينقذفون بانفسهم في المعمعة المتأججة، وحيي بن أخطب يرمق المعركة من بعيد، ويغذي اشتعالها بوقود جديد .. يبعث بعدد آخر من الرجال ليقوى جناحاً من الأجنحة أو جهة من الجهات، ويصرخ باعلى صوته مردداً أشعاراً لكعب بن الأشرف مذكراً بيوم بدر، وبسرايا الرسول التي أحبط فيها مطامع القبائل .. ثم يعود مرة أخرى يذكر أيام الأوس والخزرج وما كان بينهما من خلال قديم قبل الإسلام .. إنه يفعل كل ما يمكن فعله .. يحشد كل أحقاده الموروثة، مجنداً كل ما يستطيع تجنيده من كلمات ورجال وأفكار. وظلت المعركة محتدمة الأوار حتى المساء.

وضاقت الدائرة حول المسلمين .. واستمر القتال ..

والشمس مالت نحو الغروب، ومال أبو سفيان على أذن حيي بن أخطب وهمس : « إن رجالنا قد نالهم التعب . .» .

وقال حيي وهو يبدي امتعاضاً ظاهراً: «اضربوا بشدة .. لم يبق بينكم وبين النصر إلا خطوة واحدة . .» .

ويمضي المتحاربون في صراعهم الدامي، ويهمس أبو سفيان في أذن حيي بن أخطب مرة ثانية ويقول: «إن رجالنا يتقهقرون يا حيى ..».

- «كىف؟؟ » .

- «ألا تراهم؟؟ لو انتظروا أكثر من ذلك لحل الظلام، ولاصطادهم المسلمون واحداً واحداً . .».

عض حيي على شفتيه من الغيظ وقال: «كان على رجالنا أن يحسموا المعركة قبل أن يحل الظلام .. ولكن ..» وجاء صوت أبي سفيان مقاطعاً: «يجب أن ينسحبوا فوراً وإلا فقدناهم جميعاً .. وغداً نبدأ المعركة، من جديد .. إن المسلمين يدافعون دفاع المستميت عن آخر معقل لهم، وعن آخر فرصة لهم في الحياة .. ومن الطبيعي أن تكون المعركة عنيفة وسجالاً ..».

وطاطا حيي بن أخطب رأسه قائلاً في حنق: «أجل .. يجب أن ننسحب الآن خارج الخندق ..».



الهضّيك ٢٦

عاد رابح مكدوداً شاحب الوجه، متقرح الجفون، جسده يرتجف من البرد والحوع والجزع، يجر خطاه جراً، ورأسه يكاد ينفجر، يزفر في مرارة، ويضغط على أسنانه في ضيق، يتطلع يمنة ويسرة، والألم يخالط نظراته الحائرة، ورأى هند مسمرة لدى باب الحجرة.

فقال في نبرات خفيفة: «سلام الله عليك يا هند » .

- « وعليك سلامه ورخمته ويركاته . .» .
  - «أريد تمرأ .. ونارأ . .» .
    - «لقد طالت غيبتك . .» .
- «ليتني ما عدت .. الموت أهون مما نقاسيه .. الحياة مليئة بالمتناقضات .. الغدر في مكان .. نحن بشر ..».

ثم انفجر باكياً، وأخذ يردد: «نحن بشريا هند .. الأرض حولنا تموج بالحقد، والشيطان يعبث بعقول الناس، فيصرفهم عن الجادة، والمؤمنون يقاسون الأهوال .. ويتعذبون، يتعذبون يا هند عذاباً لا طاقة ليشر باحتماله ..».

هرولت إليه، وأمسكت بيده الباردة، وأخذته إلى الداخل، وأغلقت الباب، والاضطراب يلف حركاتها ونظراتها، وأشعلت النار صامتة، ثم أحضرت صرة بها قليل من التمر، ووضعتها أمامه، كما أحضرت جرعات من ماء ، وقليلاً من لبن الشاه ..

وظل رابح ساكناً لا تمتد يده لطعام أو شراب، واكتفى بأن بسط راحتيه فوق النار المشتعلة، وبعد دقائق سرى الدفء في جسده.

- «لم لا تأكل يا رابح؟؟ » .
- «الرجال هناك .. جوار الخندق لا يجدون ما يأكلون واليهود

قطعوا المؤمن عنا .. نحن في أيام قحط وشتاء ..» وابتلع ريقه ، ثم تنهد قائلاً:

وفي الإمكان تحمل الجوع والبرد .. أما الخيانة فلا .. لا يمكن تحملها في هذا الوقت العصيب الرهيب .. أتسمعين؟ الخيانة!! ».

- «تقصد بني قريظة؟؟». - «لا ..».
  - «مادًا إذن؟؟ » .
- «المنافقون .. لقد رأوا يطش الأعداء، وكثرة عددهم، وسوء ما نحن فيه ، فأخذوا يتفرقون عنا ، لقد انسحب مئات من جنودنا .. عادوا إلى ديارهم . بحجج واهية ، زعموا أنهم يريدون حماية بيوتهم من غدر اليهود الذين قد ينقضون عليهم في أية لحظة .. مع أن الرسول قد رصد الدوريات لحماية النساء والأطفال .. وزعم آخرون أنه لا طاقة لهم بحرب قريش والقبائل واليهود .. وأن خوض المعركة جنون مطبق، وانتحار أكيد .. لا جدوى من المقاومة .. هكذا يقولون .. وآخرون يتبجحون ويسخرون من نبيهم .. يقولون إن محمداً وعدنا بكنوز كسرى وقيصر وتيجانهما .. وها نحن لا يستطيع أحدنا أن يذهب إلى الغائط .. هكذا يقولون يا هند .. إنهم يسخرون من كلمات الرسول يا هند .. ويسخرون من صمودنا وإيماننا .. تلك هي حالنا .. ندرة في الطعام .. وندرة في اللباس .. وغدر وقت الشدة .. حتى ساد الذعر المسلمين، وبلغت القلوب الحناجر .. والناس يظنون بالله الظنون يا هند .. ماذا جرى؟؟ أيمكن أن يخذل الله نبيه؟؟ إن المرابطين من المسلمين أصبحوا قلة .. والمنافقون ينسحبون .. إن ما يفعلونه أخطر علينا من قريظة وقريش وغطفان . .».

قالت هند ودموعها فوق خديها: «والرسول، ماذا يفعل إزاء هذه النكبات؟؟».

- «إنه يرابط في أخطر المواقع حول الخندق كأي واحد منا ..

ويخرج للحراسة والتجول ليلاً مع مختلف السرايا .. إنه يقاوم البرد والجوع والوهن الذي يشيعه المنافقون .. ثم رفع رابح رأسه إلى زوجه وقال: «لكن الرسول شامخ كالطود .. ويبش المسلمين بالنصر ..».

- «بالنصر؟؟ ».

- «أجل .. ألم يقل الله في كتابه: «حقاً علينا نصر المؤمنين» .. لقد جاء بعض المسلمين إلى الرسول قائلين له: يا رسول الله لقد بلغت القلوب الحناجر، فهل من شيء نقوله؟ فقال لهم قولوا: « اللهم استر عوراتنا، وآمن روعاتنا» .. أجل يا هند .. لقد سيطر الرعب على القلوب .. ولذا رأينا الرسول يرفع يديه إلى السماء ويقول: «اللهم منزل الكتاب، سريع الحساب، اهزم الأحزاب .. اللهم اهزمهم وانصرنا عليهم وزلزلهم .. أيها الناس .. لا تمنو القاء العدو، واسالوا الله العاقية، فإن لقيتم العدو فاصبروا .. واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف ..

ثم يعود الرسول إلى دعائه يا هند فيقول: يا صريخ المكروبين، يا مجيب المضطرين، اكشف همي وغمي وكربي، فإنك ترى ما نزل بأصحابي ..».

تناولت هند بضع تمرات بيدها، ثم قدمتها إلى « رابح » وتبادلا نظرات صامتة تحمل آلاف المعاني والمشاعر، فتناولها، وأخذ يدفعها واحدة واحدة إلى فمه، ويلوكها في بطء وصمت، ثم يرشف جرعات قليلة من اللبن.

أدركت هند ما يعانيه زوجها من آلام نفسية مبرحة ، فقد قضى ليالي طويلة يقظاً يحرس الثغرات ويقوم بالجولات على امتداد الخندق وداخل المدينة وتعرض لآلام الجوع والبرد وقاسى الكثير من العناء بسبب ما يرتكبه المنافقون والخونة من حماقات قاتلة في أحرج الأوقات .. وفكرت في أن ترفه عنه .

وكم كانت دهشة رابح حينما سمعها تقول فجاة: «أما طاف خيالي ببالك في ليالي السهر والجهاد الشاق؟؟». نظر إلى وجهها الشاحب الجميل ذي السمرة الجذابة، وإلى إشراقة عينيها الواسعتين التي لم يستطع القلق القاتل أن يطفىء وهجها، وإلى البراءة التي ترتسم على ملامحها وجبينها الرائق فدق قلبه، وتمتم: «ماذا دهاك؟؟».

- « هل ترانى أخطأت التعبير؟؟ » .
- « إن الجندي في المعركة يا هند لا يفكر إلا في الموت . .» .
  - ابتسمت في وداعة وقالت: «ويفكر في الحياة أيضاً ..» .
    - ثم خفضت بصرها ، واستطردت : «كن صريحاً . .» .
- «إن قلبي تثقله الآلام يا هند .. إن الفناء يحيط بنا من كل
   جانب ..».
  - «لم لا تثق في وعد الله؟؟ أتخاف الموت؟؟ ».
    - « أنا؟؟ » -
    - « أجل . .» -
- «إنني نذرت نفسي لله يا هند ، ولست أبالي حين أقتل مسلماً على أي جنب كان في الله مصرعي .. لكنني أعيش المعركة بعنفها وصخبها وما يصطرع فيها من أحداث إنني أعيشها ليلها ونهارها ، يأسها وأملها .. إنني أتقلب بين البرد والجوع والإشفاق ، والتفكير في المستقبل .. إنني بشريا هند ..» .

ابتسمت هند ، قالت : «وأنا بش أيضاً . .» .

عاد ينظر إليها من جديد، وأخذ قلبه يدق، وتمتم: «أجل يا هند .. كنت أفكر فيك .. كنت أرى وجهك يشرق في الظلمات .. لم أشعر إطلاقاً بأنني وحدي .. إن وجهي صوب الخندق، لكن روحي تهوم نحوكم، أفكر في آلاف النسوة والأطفال في الحصون الخلفية، أيمكن أن تمتد إليهم يد بني قريظة بسوء؟؟ أفكر فيكم جميعاً .. ومن مات دون عرضه فهو شهيد .. ألم يقل الرسول ذلك؟؟ وأنا إن مت فسأموت دفاعاً عن

ديني، وعن عرضي .. عن كل المبادئ النبيلة التي علمنا إياها

قالت متململة: «أليس لي جانب خاص في هذا الزحام الذي يعمر قلبك؟؟».

- «إن قلبي هو قلبك .. والزحام الذي يشغل قلبي يشغل قلبك أنت الأخرى ..».

قالت وهي تدير رأسها في خجل: «هل اشتقت إلي؟؟».

- «يعلم الله ما بقلبي من أشواق ملتهبة . .» .

- «برغم البرد والجوع والعناء؟؟».

- «برغم كل شيء يا هند ..».

توردت وجنتاها ، ودب في جسده دبيب الحياة ، بعد أن بعث اشتعال النار الدفء في جسده وبعد أن نال قليلاً من الراحة البدنية والنفسية ، وتمتم : «لن أقضي هنا غير بضع ساعات أعود بعدها إلى مواقع العمل .. لابد أن أحظى بقسط من النوم . . » .

واضطجعا بعد أن أديا الصلاة ...

السكينة تنشر خمارها على وجهين طيبين ..

والصبر والهدوء والإيمان، ينطبع على ملامحهما، يتحدى في بساطة غريبة كل عوامل الفناء والخوف والجشع، إنهما ينامان في هذا الجو المشحون بالرعب والاضطراب والمفاجآت .. وتنبعث أنفاسهما خافتة ..

فهناك قوة عليا تحرس الوجود كله .. قوة لا تقهر ولا تنام .. بيدها وحدها مصير الأنام هذه الألوف بسيوفها وحديدها وتدابيرها أمام هذه القوة الكبرى .. القوة الإلهية .. أسراب من نمل ضعيف .. وبنفحة واحدة تتبدد هذه الأسراب، ويذوب حقد الحاقدين ومكر الأغبياء والحمقى ..

فلماذا لا تنام هند وينام رابح؟؟ .

عندما أذن الفجر، هب من نومه واقفاً، لم تزل رأسه تدور من أثر النعاس، لكنه هزها في عنف حتى يطرد كل أثر للخمول، وهتف بهند كي تستيقظ .. وتعد له بعض الماء كي ينظف جسده ويسبغ وضوءه، وبدا واضحاً أنه أكثر اطمئناناً وهدوء بال من الأمس، وكانت هند كذلك، وأنهى بسرعة ما يقصده من أعمال، ولبس درعه، وامتشق سيفه، وتناول قدراً آخر من التمرثم نظر إلى هند، وهو يزمع الرحيل ..

قالت: « لم تنظر إلى هكذا؟؟ ».

- «قد أعود وقد لا أعود ».

– «دع هذا لله يا رابح . .» . – «لكن لي أمنية جميلة تداعب خيالي . .» .

- «ماذا؟؟».

- «إذا وهبنا الله غلاماً فلنسمه محمداً .. أجل لأظل في حياتي .. إن عشت - أقول محمد .. محمد .. وإن مت، فليبق اسم محمد مقترناً باسمي، أبد الدهر .. إن هذا الاسم على لساني في الصلاة .. في أحاديثي .. أصبح ضرورة كالماء والهواء .. إنه الحياة ..».

أرادت أن تمازحه، وتبدد هذا الجو الانفعالي، فقالت: «وإذا جاء المولودينتاً ..».

ابتسم، واحمر وجهه خجلاً وقال: «آه .. نسيت أن أفكر في ذلك ..».

- «لنفكر معاً إن شاء الله بعد أن تعود منصوراً . .» .

فألقى عليها السلام .. ومضى ..

- ACCIDION-

الفَصْلِكُ ٢٧

أرسل يهود بني قريظة رجلاً منهم ليدخل المدينة أثناء انشغال المسلمين بالحرب،

كان الرجل يقوم بمهمة استطلاعية داخل المدينة، ليعرف كيف تكون حراستها، وعدد القوات المرابطة داخلها، والاحتياطات التي اتخذها محمد لحماية الأطفال والنساء والشيوخ، وكان الرجل يدرس خطة لمداهمة المسلمين من الخلف أثناء انشغالهم بلقاء العدو القادم من الشمال .. ومنذ أن نقض اليهود اتفاقهم مع الرسول وهم لا يجرؤون على دخول المدينة، ومن البديهي لديهم أن محمداً قد غير الكثير من تنظيم قواته، وكان لابد لهم أن يعرفوا ما طرأ على خطته من تغيير .. تطلعت امرأة من نافذة صغيرة وتمتمت: «هذا الرجل إني أراه يروح ويجيء، إنني أكاد أعرفه .. أجل .. إنه من يهود بني قريظة .. آه .. لو عاد هذا الرجل إلى قومه، وحمل إليهم شيئاً عن وضعنا وضعف حراستنا لأصابنا من العدو نكال شديد ..».

قالت أخرى « وماذا نفعل؟؟ ».

- « ألا يوجد أحد من الرجال . .» .

- «أعتقد أن حسان بن ثابت في مكان قريب منا .. إنه لا شك رآه ..».

- «أوه .. إن حسان ليس رجل حرب وطعان .. إنه يعرف الكثير عن مداخل الشعر ومخارجه ، ولكنه لا يعرف أن يسحق خطراً داهماً كهذا .. لقد حادثته في الأمر فأبدى عذراً ..».

- «يجب أن نتصرف بسرعة .. لو عاد وأخبر اليهود عن أماكن الأطفال والنساء لانقضوا علينا وحالوا بيننا وبين رجالنا، وأثاروا كثيراً من الارتباك والضعف في صفوفنا .. وأسرعت المرأة، وحملت

عموداً خشبياً ، وتوارت خلف جدار ، ثم انقضت على رأسه بعمودها فجأة فسقط مضرجاً بدمائه ..

عرف عمر بن الخطاب هذا الحادث الصغير في المساء، وكانت معرفته في معرض الحديث عن حسان بن ثابت، وتواريه عن الأنظار أثناء وجود ذلك الجاسوس، وتعلل حسان بعديد من الحجج حتى لا يؤدى مهمته ضد اليهودى، وكان الأمر مثاراً للضحك ..

قال عمر: «أنتم تتندرون، وتهتمون بالجانب المضحك الذي يخص حسان .. أما والله لو علمتم أن قتل هذا اليهودي المتجسس قد وفر علينا جهداً كبيراً لعجبتم، لقد تيقنا أن اليهود كانوا على وشك القيام بضربة مفاجئة من الخلف .. وكانوا ينتظرون من يستطلع لهم الطريق .. لقد كانوا يخافون الكمائن، ولا يظنون أن قواتنا البسيطة التي يعد رجالها على الأصابع هي كل ما تركناه بداخل المدينة .. أما والله لو استطاع هذا اليهودي أن يعود إلى بني قريظة إذن لاستمر القتال من خلف وأمام ..».

كان القلق بادياً على عمر، أن هجوم قريش بالأمس صوب منزل الرسول وصمودهم في المعركة، قد أثار الخوف في قلب عمر، إذا استمر المشركون في هذا العناد وهذا الصمود فسيكبدون المسلمين خسائر فادحة، أن لديهم عدداً كبيراً من الرجال، وفي إمكانهم أن يغنوا المعركة بكثير من الرجال المدربين، الذين نالوا قسطاً من الراحة، أما المسلمون فإنهم يقضون ليلهم أو أغلبه وكذلك نهارهم في حراسة ودفاع وضراب، والواضح أن قريشاً والأحزاب واليهود قد أصروا على مواصلة الحرب، والعودة إلى المناوشات من آن لآخر، إن عمر يدرك أن هذه هي الفرصة الأخيرة للأعداء ... أتنسحب قريش دون أن تريق دم المسلمين، وتنال قسطاً من الغنائم؟؟ أتعود القبائل إلى ديارها بعد أن تكبدت المشاق، وأنفقت على الانتقال والطعام الكثير من المال والجهد، تعود بعد ذلك دون أن تنال كسباً ذا بال؟؟ واليهود .. بعد أن نقضوا

العهد والميثاق، وتبجحوا، وجاهروا بالعداء، هؤلاء اليهود، كيف يتراجعون؟؟ إلا أن المعركة كما يعتقد عمر قاسية، ومثيرة للبلبلة والخوف، ولعل هذا ما حدا بالرسول منذ أيام قلائل أن يفكر جدياً في قبول مبدأ المفاوضات مع غطفان كي تنسحب وتنال ثلث ثمار المدينة!! أجل إن الموقف عصيب .. والمستقبل بيد الله .. ونذر الخطر تلوح في الأفق .. فإذا ما اشتعل أوار المعركة، فالذي لا شك فيه هو أن المسلمين سيخسرون خسائر فادحة في الأرواح، أما نتيجة المعركة فإن التفكير فيها مؤلم، ويبعث على مزيد من الضيق والعناء .. ويمضي عمر في تفكيره، أتستمر حياتنا على هذا النسق من الجهاد المستمر، والتضحيات التي لا تتوقف، والمخاطر التي تحيق بنا من كل جانب؟؟

ووثب إلى ذهن عمر بن الخطاب خاطر أزعجه .. ماذا لو مل الناس التضحية ، وطول العناء؟؟ ماذا لو يئسوا من طول المقاومة ، ومداومة السهر والبذل؟؟ أيمكن أن يألفوا هذا الكدح المتصل؟؟ إنهم بشر ..

ومال عمر على إذن سلمان الفارسي: «أخاف أن يندس المنافقون ..».

- «آه يا عمر .. إن خيانة بني قريظة لا تشبهها خيانة .. فكيف تخاف حفنة من المنافقين؟ وعاد عمر يقول: «وأخاف أن ينصرف ضعفاء الإيمان عنا .. والمنافقون وعبد الله بن أبي أخطر من قريظة .. أوكد لك ذلك؟ ابتسم سلمان وقال: «إن رجالنا المؤمنين كبار النفوس .. لقد رفضوا أن ينزلوا عن ثلث الثمار لغطفان لالشيء إلا لأنهم يرفضون أن يشتم من ذلك رائحة استسلام أو هزيمة ..».

- «أعرف .. لكن فيهم من يهتز إيمانه عند الشدائد . .» .

- «يحدث ذلك في كل زمان ومكان .. وفي أية دعوة .. لكن هذا لم يعق سير الحياة، ولم يخذل المؤمنين ولم تتقاعس الفضائل عن التقدم والسير في الطريق الوعر الشائك . .»

قال عمر وهو يبتسم: «كلماتك تريحني يا سلمان .. تخفف عني ما

أشعر به من عناد .. إنني قلق يا سلمان .. أو تظن أن قلقي يتنافي مع إيماني بالله؟؟ أعني .. هل القلق مظهر من مظاهر ضعف الإيمان؟؟ إنني قلق يا سلمان .. لكني قوي الإيمان ، ثابت العقيدة لا أتزعزع ، أبداً .. لا أتزعزع ولو تقاطر ملايين البشر من كل مكان وحاصروا هذه المدينة الصغيرة ولو سحقوها تحت أقدامهم ..

سارفع رأسي وساهتف باسم الله .. إنني قلق .. لأني أفكر كل لحظة في أشياء كثيرة .. أفكر فيما يحدث الآن وما سيحدث غداً .. أفكر في الأعداء الذين غدروا وخانوا هناك في ديار بني قريظة، وهنا بين أظهرنا .. أفكر في قريش التي لا تكف عن عدائنا .. أفكر في غطفان وفزارة وأشجع .. هؤلاء الجنود الذين يحركهم الشيطان من كل حدب وصوب .. هذه العوائق التي تعترض سبيل الخير .. وتقف حجر عثرة في طريق نشر دعوة الله ».

الليل ساج شديد البرودة، وعمر لا يستطيع النوم على الرغم من أنه في فترة راحته هو وسلمان، إن نيران العدو الصغيرة تمتد إلى بعيد .. تضيء ثم تخمد، لكنها تنفث الحقد والترقب .. لكانها نظرات حمراء تشتعل غيظاً ..».

- «إننا لا نجني يا سلمان نصراً سهلاً أبداً . .» .
- «لعل في ذلك حكمة إلهية تسمو على أفهامنا يا عمر ..».
- «لقد غدروا بنا يا سلمان .. في « أحد » استشهد عدد كبير من خيرة رجالنا .. وفي « الرجيع » قتلوا ستة من خيرة الدعاة .. ألم يطلبوا منا أن نبعث إليهم بمن يعلمهم الإسلام؟؟

ثم أرسلناهم .. لقد أخذوهم على غرة .. قتلوهم يا سلمان .. هذا الغدر يثير في نفسي الحنق البالغ ، وفي « بئر معونة »!! يا لها من حادثة بشعة!! أيغدر رجال عامر بن الطفيل بأربعين؟؟ .. هذه الدماء يا سلمان تحرق أمني وهنائي .. أربعين داعية؟؟ ماذا يريدون؟؟ إن الأشرار يريدون منا أن نمل التضحيات .. أن نكفر بالمبادئ الكبرى التي أوحى

بها الله إلى نبيه .. لا .. لن نيأس .. لن نستسلم يا سلمان .. سنبقى صامدين .. نقدم التضحيات الغالية يا سلمان .. نبذل النفوس عن رضى .. لسوف نخوض المعارك .. ونرسل الدعاة .. ونفرح بالاستشهاد ونرحب بالموت .. بالنصب والسهر والقلق العظيم .. هكذا يكون البناء يا سلمان لخير أمة أخرجت للناس ..».

تمتم سلمان وقد تبللت عيناه بالدموع: « أجل .. هكذا يكون ..».

- «وأعداؤنا يا سلمان يرتكبون كل موبقة .. يدوسون العهود ببساطة ويخونون ويغدرون .. ونحن نتحرج من فعل أي شيء .. لم نبدأ بعدوان ، ولم ننقض عهداً أليست هذه مشكلة؟؟ إن عدوك يسلك أي سبيل ، ويتخذ أية وسيلة ليصل إلى هدفه الشرير .. أما نحن يا سلمان .. فلا نفرق بين شرف الغاية وشرف السبيل المؤدى إليها وهذه الحرب يا سلمان تكلفنا الكثير لحفاظنا على هذه المبادئ ..

ألم يكن في إمكاننا أن نستدرج عشرات بل مئات الرجال .. ونغدر بهم كما غدروا بدعاتنا؟؟ .

وعاد عمر يجوب ببصره الآفاق .. نيران العدو تومض من بعيد ..
الليل شديد السواد، قارص البرودة، عيون الرجال على الخندق،
وأيديهم على مقابض السيوف، وألسنتهم تسبح باسم الله وتنطق
بالشهادتين، والأعداء يتراصون على السفوح وبين الأودية يأتون من
فوق ومن أسفل، هذا الجيش السري الذي ينظمه المنافقون، فيرجفون
وينشرون الأكاذيب، ويجعلون من النصر حلماً لن يتحقق .. لا .. لا .. بل
النجاة مجرد النجاة .. أمر متعنر التحقيق .. وسمع عمر أثناء الليل
رجلاً حديث عهد بالإسلام يقول لزميل له في نقطة للحراسة: «إذا كنا
رجال الله حقاً فلم لا يبادر الله بسحق أعدائنا، وتعجيل النصر لنا؟؟

لقد علمت أن الله معنا .. لأننا على حق .. لكنني كلما رفعت بصري إلى هؤلاء المشركين الذين يهبطون علينا من كل صوب، ازددت هلعاً وتردداً .. ماذا؟؟ أأقول الحق؟؟ إن إيماني يكاد يتزلزل .. لو انقض علينا

هؤلاء الأعداء، لانتهى أمرنا .. لم أتصور المعركة على هذه الصورة العسرة .. إنها أيام عصيبة .. أهكذا تقاسون كل مرة؟؟ لكم الله .. لقد اخترتم لأنفسكم جانب الحياة الشاق ..».

قال عمر في مرارة لسلمان الفارسي: «أتسمع يا سلمان؟؟ لم يعد الحديث همساً .. بعض الرجال يتكلمون بصوت عال وفي أمور شائكة .. أيعتبون على الله؟؟ حاشا وكلا .. قل لهم يا سلمان أن النصر ليس مائدة ينزل بها الملائكة من السماء .. النصر يا سلمان يصنعه الصبر والإيمان والدم الغالي .. ومن ثم فإن النصر لا ينحاز إلى جانب المترددين والواهنين والضعفاء .. قل لهم .. النصر ليس سبايا وغنائم .. إنما هو امتداد لكلمات الله ودعوته في حيز أكبر .. إنه غزو لقلوب، وليس احتلالاً لأرض .. وهكذا انتصر الذين استشهدوا في « بئر معونة » ومن قتلوا في « الرجيع » .. وانتصر حمزة وأصحابه في يوم « أحد » ولهذا فإن الأعداء سيخذلون هذه المرة .. وسننتصر بإذن الله حتى ولو احتل الأعداء المدينة .. قل لهم ذلك يا سلمان ..».

وسمعت خطوات قليلة ، قدم بعدها الرجل وقال : «لقد سمعت جيداً ما تقول .. إن كلماتك يا عمر تبعث في قلبي الأمل والحياة .. معذرة لما صدر مني من عبث .. إنها مجرد لحظات من ضيق تنتاب الإنسان فترده . إلى شيء من عناء وملل ..

أي عمر .. إني أرى الشر مستطيراً .. أراه منذ نعومة أظفاري وبرغم حشوده الضخمة فإني أتحداه .. كنت أتحداث .. أصاوله في تخبط وحقد .. لم أكن أعرف كيف أضرب .. وحينما لقيت محمداً .. وجدته يكره الشر مثلي .. ويكره أصنام البشر والحجر .. ولا يعبأ بحشود الشر الكبيرة .. آمنت بالله .. رأيت راية ، وشهدت نظاماً ، وعشت كلمات الله وهي تتحول إلى سلوك وعمل .. هنا وجدت نفسي التائهة » .

قال عمر وقد تسربت الطمأنينة إلى قلبه: «فكيف إذن تعتب على الله؟؟».

إنني لم أفعل ذلك تهجماً على مقام الربوبية ، معاذ الله .. وإنما طمعاً في عطفه سبحانه .. إنني أتعجل النصر يا عمر .. إنني أرتعد حينما أتصور أن الأشرار يستطيعون أن يغزوا هذه المدينة .. أكاد أجن كلما فكرت في ذلك .. أيزعجك أن تعلم الحقيقة؟؟ الرجال على استعداد للموت ، ولا يرهبون العدو ، لكنهم في كرب شديد يا عمر .. الرجال يعانون شقاء بالغاً .. إنهم لا يخافون الموت .. لكنهم ينظرون إلى المستقبل .. لقد زلزل الناس زلزالاً شديداً يا عمر .. لكنهم ينسون العناء والشقاء كلما طلع عليهم الرسول .. كلما رأوه يحمل التراب على كتفه .. ويأخذ دوره في الحراسة .. ويأكل مما يأكلون .. ويعمل كما يعملون .. إن كاماته من القلب .. ومن ثم تصل إلى القلب .. إنني أحب أن أراه أمامي دائماً .. إن أمنيتي أن أموت وعيناى ترمقانه ..».

هز عمر رأسه، وتمتم: «أجل .. إنها أيام عصيبة . .» .

وفي هذه اللحظات قدم علي بن أبي طالب وقال: «هل بلغكم آخر الأنباء؟؟».

قال عمر في لهفة: «هل جد جديد؟؟».

وكم كانت دهشة عمر حينما أخبره أن أحد المشركين من الأحزاب قد أتى إلى الرسول يعلن إسلامه ..

تمتم عمر : «إسلامه؟؟ وفي هذا الوقت؟؟».

– « أجل . .» -

- « ونحن نندحر ، ونعيش في كرب ما بعده كرب؟؟ » .

– « أجل . .» -

- «أعرف أن الناس قد يهرعون ليجنوا ثمار النصر، أما أن يتسابقوا ليذوقوا مرارة الهزيمة فهذا شيء عجيب ..».

ثم التفت عمر إلى الرجل الذي كان يحادثه منذ لحظات، ثم قال: «تلك إرادة الله .. لعلك الآن فهمت معنى النصر .. النصر الذي كنت أحدثك عنه.

هز الرجل رأسه قائلاً: «الآن فهمت . .» .

وبقي سلمان وعمر وعلي وحدهم، وتساءل عمر: «من هذا القادم الذي أتى يعلن إسلامه؟؟».

قال على: «نعيم بن مسعود ..».

قال عمر في دهشة:

إنني أعرفه .. من غطفان هو .. إنه نديم اليهود في الجاهلية ، وأثير لدى قريش، وغير متهم لدى القبائل .. إنه رجل له مكانة وكلمة مسموعة ، ويحظى بثقة الجميع .. وأظنه يعد كسباً كبيراً ، ولا نزكي على الله أحداً ..».



## (الفَهَطْئِكُ ٨٨

ا نظر عمر بن الخطاب إلى نعيم بن مسعود نظرات مستفسرة وقال: «عجيب أمرك يا ابن مسعود، تعتنق الإسلام وهو في أعنف أزماته، وتترك القوة والجيش الكبير، وتأتي إلى المحصورين الذين يدافعون عن رقعتهم الضيقة في استماتة .. تأتي إلينا لتشاركنا البأساء والضراء .. إن أمرك لجد عجيب يا نعيم بن مسعود ..».

قال نعيم ووجهه ينطلق بشراً: «وهذا ما يبهجني، لقد هداني الله إلى الحق في هذه الأوقات العصيبة، فشددت الرحال إليكم تاركاً ورائي المجد والكثرة والكبرياء وأحلام النصر لدى قريش والقبائل .. لقد أتيتكم طامعاً في عفو الله، مستعداً للتضحية والفداء .. إن الإيمان يا عمر يجعل المر حلواً، والصبر جنة، ويحيل العذاب والعناء إلى لذة ومتعة ..».

وصمت نعيم برهة ثم قال: «إنني أشعر منذ فترة ليست بالقصيرة بالحيرة .. أشعر أني تائه .. أتحرك كالنائم، أحمل السيف وأحارب بون حماسة، أشارك في الحديث وأنا أضيق به، وأدلي بالرأي وأنا أعرف مدى تفاهته .. حياة سمجة لعل الموت أروح منها .. تلك كانت أيامي الأخيرة يا عمر .. لقد ضقت نرعاً بقريش وخيلائها .. أصبحت أحتقر أفكارهم وتدابيرهم الرخيصة .. إنهم يحاربون بلا معنى، أو يندفعون بين قريش والمسلمين .. قلت لنفسي اخلع نفسك عن الجانبين .. قف موقف المحايد .. ثم احكم بالعدل .. هذا هو محمد ماذا يقول؟؟ ماذا يريد؟؟ وما مدى انطباق أفعاله على أقواله؟؟ سرت عبر شوارع المدينة .. رأيت المسلمين وهم يتعاملون .. ويأكلون ويشربون .. ويعبدون الله .. رأيتهم وهم يتكامون، ويتفقون

ويختلفون .. إنني أقرأ على وجوههم صفاء من نوع غريب .. وألمس في تعاملهم صدقاً ما سمعت به من قبل .. رأيت قرماً بالفون ويؤلفون، ويؤثرون على أنفسهم، شجعان في غير قسوة، متواضعين في غير ضعف، شديدي الإيمان في غير تعصب، متوكلين بلا تواكل .. أجل رأيت أمة جديدة تولد .. رأيت معجزة إلهية تبهر بروعتها الأنظار ..».

تناول نعيم جرعة ماء، ثم استطرد في حديثه وعمر يستمع إليه في شغف، وقال نعيم: «وعاشرت قريشاً كانوا يفكرون في الحرب، ووسائلها وطريقة القضاء على المسلمين وتدميرهم قوتهم، ويحصون الرجال والسيوف .. ولم أرهم يبنلون جهداً يذكر في مناقشة الدعوة التي أتى بها محمد .. إنهم يعيشون غيها دون مناقشة .. كبرياء غاشمة .. وجود أعمى .. إنهم يعيشون في رعب قاتل من أي جديد .. يضافون التعبير .. يصدون عن كلمات الله ولو نظروا إليها نظرة محايدة لتجلت لهم روعتها، ولعلموا إنها كلمات جادة رائعة .. تتفق ومنطق الحق والفضيلة .. لقد عرفت ذلك يا عمر .. مارست خطاياهم .. لست الدق والفضيلة .. لقد عرفت ذلك يا عمر .. مارست خطاياهم .. لست نادماً على ما فات .. لقد تعلمت الكثير .. إن ممارسة الخطأ تصيب القلوب بالقسوة والتبلد .. لكنها في بعض الأحيان تكشف الزيف، وتقود إلى الحقيقة الفاضلة .. إنه خطأ التجربة .. لا خطأ الإصرار والعناد .. وخرجت من ذلك المجتمع يا عمر بعد أن تمزقت روحي وكلت قدماي .. ونرجت من ذلك المجتمع يا عمر بعد أن تمزقت روحي وكلت قدماي .. أن أموت على هذه العقيدة ..».

وابتلع نعيم ريقه، وقال عمر: «إن إيماناً مثل إيمانك، أتى بعد تلك التجارب العنيفة، يكون مصدراً للذة رائعة .. لقد جربت قبلك شيئاً من هذا ..».

ثم دعا عمر يقول: «لكن كيف تركت القوم؟؟ وكيف استقبلوا نبأ إسلامك؟؟».

- « إسلامي؟؟ إن أحداً لم يعرف عنه شيئاً . .» .-

قال عمر: «هذا أفضل، إذ لو علموا بذلك لامتدت إليك سيوفهم . .» . قهقه نعيم قائلاً: «لم أرهب سيفهم، ولم أخش سطوتهم، لكني فكرت في شيء آخر . .» .

قال عمر: «ماذا تقصد؟؟».

- «لقد كتمت إسلامي يا عمر ، وأتيت إليكم ، وفي ظني أن الرسول قد يكلفني بمهمة من المهام ، لعلي أستطيع أن أؤدي دوراً بين الأحزاب ، أنه يثقون في ثقة كبرى ، وينصاعون لرأيي .. إنني على استعداد لأن أذهب إليهم ، أن أشارك في تدمير ذلك التجمع الظالم الذي يخفي وراء واجهته الظالمة الإثم والطغيان والنوايا السيئة ..».

هز عمر رأسه في رضى، إن الله جلت قدرته يبعث في الليل المدلهم ما ينير لهم الطريق، ويخفف عنهم الكرب، إن إسلام نعيم في هذا الوقت له دلالته الكبرى، إن الزحف لا يقف، والحائل الضخم الذي أقامه المشركون واليهود حول المدينة لم يستطع أن يحجب النور عن الشرفاء من الناس .. لقد كان المسلمون في مسيس الحاجة لمن يدلهم على عورات الأعداء، ويكشف لهم خططهم ونواياهم، وها هو رجل من أكابرهم يأتي مسلماً، ويعرض حياته للخطر ويبدي استعداده لتنفيذ ما يطلب منه من أعمال ..

وهز نعيم رأسه هو الآخر وقال: «يا نعيم .. إنما أنت رجل واحد، فخذًل عنا ما استطعت، فإن الحرب خدعة »، إن الرسول يثق بي، لم يرسم لي خطة معينة، إنني أعرف هؤلاء الأوغاد من المنافقين والمشركين واليهود .. إنهم يتعاملون في حذر، ويضمرون غير ما يظهرون، ليس بينهم تلك الرابطة السحرية التي تجمع المسلمين في سلك واحد .. وتجعلهم ينبضون نبضاً متسقاً .. الكيان الواحد مفقود لدى المشركين .. هنالك ألف ثغرة وثغرة أستطيع أنفذ منها إليهم .. دعوني وشأني .. إن نعيم بن مسعود يعرف كيف ينتقم لخطاياه .. ولسنوات الجهل والعقم التي قضاها بين أظهرهم .. دعوني وشأني ..».

تسلل نعيم تحت جنح الظلام خارجاً من المدينة حتى بلغ بني قريظة ، ورأى اليهود في شغل شاغل، إنهم يدبرون للهجوم الكبير الساحق، وهم أكثر الأحزاب تحمساً لخوض المعركة، لأن المعركة إن لم تقم، فسينصرف المشركون، ويتركون بني قريظة وحدهم في مواجهة محمد، وهذه مواجهة خطرة قد يكون فيها الفناء والدمار ..

رأى نعيم بعينيه ما ينهض به بنو قريظة من جهود واستعدادات، فعض على شفته السفلى « اللهم إنْ تُرِكَ هؤلاء اليهود وشأنهم فلسوف يشعلون النيرات في أنحاء المدينة، وستتحول البلد الطيب إلى مسيل للدماء .. هؤلاء اليهود هم الذين حرضونا، وحشدوا القبائل بألاعيبهم ومغرياتهم .. تالله لأضربنهم ضربة لا يفيقون منها ..».

قام الرجال لاستقبال نعيم وحينما رأوه، قال حيي بن أخطب: «مرحباً بك في بيتك .. يا نديم الليالي الغابرة، ورفيق السمر والطرب ..».

ابتسم نعيم في مكر وقال: «هذا هو شعوري دائماً، لكم أحن إلى هذه البقاع .. أشعر أني في موطني كلما وطأت قدماي هذا التراب العزيز ..».

ثم تلفت حوله في دهشة وقال: «ماذا أرى؟؟ إنكم على وشك أن تفعلوا شيئاً كبيراً، هذا ما أشعر به ..».

قال حيي بن أخطب: «آن الأوان يا نعيم .. يجب أن نضع خاتمة لمأساة محمد ..».

- « أنتم يا حيى؟؟ » .

- «نحن وحلفاؤنا من قريش وغطفان . .» .

ابتسم نعيم في أسى ظاهر ، ثم قال : «قريش وغطفان!! لست أدري كيف تفكرون يا حيى بن أخطب!! ».

- «ماذا؟؟ ألك رأي آخر؟؟ إن هؤلاء الألوف لم يجتمعوا إلا للقضاء على المسلمين قضاءً مبرماً .. إننا لم نحرك هذه الجموع، ولم نفرض

هذا الحصار إلا بغية القضاء التام على سلطان المسلمين وأفكارهم الخطرة .:».

قال نعيم فيما يشبه التأكيد، وقد بدت في كلماته رنة الإخلاص والوفاء: «يا حيي بن أخطب .. لقد عرفتم ودي إياكم .. وقد ظاهرتم قريشاً وغطفان على حرب محمد، وليسوا مثلكم .. البلد يا معشر يهود بني قريظة . بلدكم، به أموالكم وأبناؤكم ونساؤكم، لا تقدرون أن تتحولوا عنه، وأن قريشاً وغطفان إن رأوا نهزة وغنيمة أصابوها، وإن كان غير ذلك لحقوا ببلادهم، وخلوا بينكم وبين دين محمد، ولا طاقة لكم به، فلا تقاتلوا حتى تأخذوا منهم رهناً من أشرافهم حتى تأخزوا محمداً ..».

حملق حيي بن أخطب فيه دهشاً، إن كلمات نعيم معقولة، وأصابت كبد الحقيقة، بل إن أحداث الأيام الماضية تثبت ذلك، ألم تحاول غطفان أن تعقد صلحاً منفرداً مع محمد مقابل ثلث ثمار المدينة؟؟ ألم يبد أبو سفيان شيئاً من الفتور والملل؟؟».

وعاد نعيم يقول: «يا حيي بن أخطب لا تجعل بني قريظة يغمرون بمصيرهم، ويخوضون الحرب الفاصلة ضد محمد ما لم تأخذوا هذا الرهن من أشراف قريش وغطفان عند ذلك سيواصلون الحرب إلى جواركم، وتضمنون القضاء على محمد قضاء تاماً ..».

قال الرجال من بني قريظة ، وعلى رأسهم حيي بن أخطب: « صدقت يا نعيم .. لقد أشرت بالنصح ، ولست عندنا بمتهم ..».

ودارت الأرض بحيي بن أخطب، لقد كان يظن أنه على وشك تحقيق أمله، ومحو أسطورة محمد الذي لا يقهر، ها هي الألوف من خلفه، القبائل وقريش واليهود، بين فارس وراجل، ودارع، لو اندفعوا لسحقوا المدينة، ولملأوا الخندق بنعالهم .. لكن نعيم يقول كلاماً خطيراً. إن قريشاً تكفل لنفسها الحماية، في بلد آمن، ولديها من الرجال والعتاد والمال ما يمنعها، والقبائل قد تمل المقام، فتعود إلى خيامها

ومضاربها ومراعي إبلها .. ونبقى وحدنا .. وحدنا مع العذاب والانتقام المرير ..

وصاح حيي بن أخطب في حقد: «لابد من الحرب .. لابد من الحرب ..».

ثم توقف لحظة وقلبه يضرب بشدة ، وأخذ يقول : «ولن يخدع اليهود مرة ثالثة .. لابد من أخذ الرهائن من قريش وغطفان؟؟ ».

ابتسم نعيم في سعادة وقال: «هذا عين الصواب».

ولم يستجب تعيم لقضاء بعض الوقت لدى بني قريظة ، لم يكن في حاجة إلى ندامى وسمر وكؤوس .. وأسرع صوب قريش ، حيث يعسكر أبو سفيان ، وأكثر من ستة آلاف من رجالات مكة يرفعون الرايات العتيقة ، ويدافعون عن مجد الآباء .

- «يا أبا سفيان .. يا أبا سفيان .. يا كبراء قريش . .» .

قال أبو سفيان: «ماذا وراءك يا نعيم؟؟ إنك تبدو شاحباً متعباً مهموماً ..».

- «وكيف لا؟؟ لقد وقعنا في قبضة فئة من الأنذال .. ولن نعود من هذه المعركة إلاكما عدنا يوم « بدر » الحزين . .» .

بدت الدهشة على وجه أبي سفيان، وقرب حاجبيه، ورمى نعيم بنظرات متفحصة وقال: «ماذا وراءك؟؟ إنني أفضل أن تلقي ما لديك من أنباء بسرعة، ولا عليك، فقد تعودت أن أواجه الحقائق كما يواجهها الرجال الأشداء .. إنك تعرفني جيداً يا نعيم ..

قال نعيم وهو يتلفت يمنة ويسرة: «إذن فلتسمح لي بالانفراد معك، وبعدد قليل موثوق به من رجالات قريش.».

وما أن اجتمع أبو سفيان والرجال، حتى قال نعيم بن مسعود: «تذكرون جيداً أن اليهود قد حرضونا على حرب محمد، أتوا ليقنعونا بذلك، وطافوا بغطفان والقبائل، تعرفون ذلك جيداً ..».

قال أبو سفيان معلقاً: «أذكر ذلك .. وأنا لم أظاهر اليهود

وأستجيب لآرائهم إلا لأني أتفق معهم في ضرورة القضاء على المسلمين ودعوتهم وسطوتهم التي هددت قريشاً ومجدها العريق .. كنت أعرف أن كل من نهض لحرب محمد له هدف يختلف عن الآخرين، وإن اتفقت الوسيلة بينهما .. لست من الغباء بحيث يخفى على ذلك ..».

قال نعيم في تأكيد وثقة: «لكن هناك شيئاً لا تعلمه . .» .

- «ما هو؟؟ ».

- «يا أبا سفيان .. بلغني أن قريظة ندموا - وقد أرسلوا إلى محمداً قائلين : هل يرضيك يا محمد أن ناخذ من قريش وغطفان رجالاً من أشرافهم، فنعطيكهم، فتضرب أعناقهم، ثم نكون معك على من بقي منهم؟؟ فأجابهم محمد، أن نعم .. هذا ما دار يا أبا سفيان بين بني قريظة وبين المسلمين .. لا تحاولوا أن تشكوا فيما أحمله إليكم من أنباء دقيقة .. لتنتظروا بعض الوقت، وسترون صدق كلماتي .. لكن لي نصيحة واحدة، إذا طلبت قريظة منكم رهناً من رجالكم، فلا تسلموا لهم رجلاً واحداً .. إن الذين تأخذهم قريظة لن يعودوا .. أبداً لن يعودوا .. وقريظة لم تتحالف معكم لتحمل جزءاً من تبعة الحرب، به لتستغلكم، وتجني من وراءكم ما بنلتم في سبيله العرق والدم والسهر ..».

استبد الشك بقريش، وماجت نفس أبي سفيان ثورة وحنقاً، وأخذت شتى المشاعر تتجاذبه أيقدم؟؟ أيحجم؟؟ أيعاقب قريظة أم يبطش بمحمد؟؟ ومع ذلك فقد آثر أن ينتظر لعل الأيام تكشف له عن جدير في الأمر.

ولم يتوان نعيم بن مسعود في الذهاب إلى غطفان، لقد ترك وراءه رجالات يتململون حقداً وغيظاً، وترك وراءه اليهود من بني قريظة ينتابهم القلق والرعب، وعندما بلغ غطفان قال لهم «أنتم أهلي وعشيرتي .. وما كان لي أن أغلق فمي عن خطر يتهددكم ثم أخذ يروي لهما رواه لقريش ...

كانوا على أهبة المعركة الفاصلة .. قريش تشحذ سيوفها ، واليهود

يتوعدون ويحلمون بيوم الثار، وغطفان والقبائل يمنون أنفسهم بالغنائم والأسلاب والعود الحميد إلى الديار والنساء والأبناء .. وكان المسلمون في نفس الوقت يربصون خلف الخندق، وفوق الأسطح والقمم الصخرية يرمقون الطريق بعيون لا تنام، ويبتهلون إلى الله بأحر الدعوات ..

غمغم أبو سفيان:

لقد طال الانتظار، ولا مفر من الهجوم، فلا جدوى من الحصار بلا معارك، ورجالنا لا يستطيعون الصبر أكثر من ذلك في ليالي البرد القاسية ..».

وفي مكان آخر كان الحارث بن عوف يقول لغطفان: «لم يكن يدور بخلدنا أن يطول مقامنا حول المدينة، وإن يمتد بنا الحصار هذا الوقت الطويل، ولا طاقة لنا بالجمود والترقب أكثر من ذلك ..».

وفي بني قريظة ، ثارت ثائرة حيى بن أخطب ، وأخذ يهذي :

« لأبد من قتل محمد .. لابد من حرق المدينة بكل من قيها .. إنها فرصة العمر .. لتهجم غظفان .. ولتهجم فزارة وأسد .. ولتضرب قريش ضربتها – هذا حشد لن تجمع العرب مثله لمواجهة محمد ..».

وفي ليلة سبت، استدعى أبو سفيان عكرمة بن أبي جهل وقال له: «فلتأخذ معك رجالاً من غطفان وآخرين من قريش .. ولتذهب إلى بني قريظة، وتطلب منهم أن يستعدوا للهجوم الماحق غداً .. دون إبطاء ..».



## الفَهَطْيِكُ ٢٩

قصد عكرمة ديار بني قريظة في ضواحي المدينة، ووجد اليهود في لباس الحرب،

يتقدون حماساً، ولكن في عيونهم ترتسم حيرة ممزوجة بالخوف، يتطلعون إلى رجال الوفد في توجس أيحاربون؟ أينتظرون؟؟ في هذه اللحظات الحاسمة، وفي الوقت الذي كان محدداً للقضاء على محمد تحدث هذه الحيرة، وينتابهم هذا التردد، والتقى عكرمة بن أبي جهل بحيي بن أخطب وكعب بن أسد ..

قال عكرمة لحيي بن أخطب: «لم يعد هناك مجال للتأجيل، ولابد أن تزحف قواتنا من جميع الجهات نحو تجمعات المسلمين بالمدينة، وقد حدد موعد الهجوم غداً ..».

نظر إليه حيى بن أخطب في شك، أين الثقة القديمة؟ ليتها تعود، أحقاً يريدون أن تشتعل المعركة؟ هذا غاية المنى، لكم تحرق شوقاً لهذا اليوم الموعود، لكن ماذا لو لم يستطيعوا كسر المسلمين، وإلحاق الهزيمة بهم؟ أترحل قريش وغطفان كما فعلوا يوم « أحد» ويخلون السبيل لمحمد كي يجتاح الخونة من بني قريظة؟؟ واضطرب حيى بن أخطب، لابد أن يكون هناك ضمان حتى لا تنسحب قريش وتتركهم فريسة في أيدى المسلمين هذا الضمان أصبح ضرورة لابد منها.

قال كعب بن أسد في إصرار: «يا عكرمة .. قل لأبي سفيان أننا لا نستطيع الهجوم غداً».

-- «لماذا؟؟ ».

 - «نحن لا نحارب يوم السبت، لأن هذا محرم في ديننا كما تعلمون .. هذه واحدة .. قال عكرمة في شيء من الضيق: «والثانية؟؟». تلكا كعب بن أسد وتلعثم، وأطرق في حيرة، ثم استجمع شجاعته وقال: «والثانية .. نحن نريد رهائن من قريش وغطفان من أشراف الرجال .. قبل أن نشرع في القتال ..».

قال عكرمة دهشاً : «رهائن؟؟ » .

- « أجل . .» –
- «إذا لم يكن هناك ثقة فلا محل لأن نحارب جنباً لجنب، إن طلب المهائن إهانة بالغة تلحق بقريش وغطفان ومن معهما ..».
  - «لم نقصد ذلك يا عكرمة بن أبي جهل . .» ·
    - «ماذا تقصدون إذن؟؟ ».
- «أن تتجمع الأحزاب ولا ترجع عن الحرب وتدمير المسلمين حتى النهاية .. أخاف أن تقنعوا بنصر جزئي ثم ترجعوا إلى دياركم ، ومن ثم يتلقفنا المسلمون ويثاروا منا ..» .

ضحك عكرمة ساخراً وقال: «وماذا تفعلون بالرهائن، لو انصرفنا عن الحرب بعد عدة جولات لظروف قاهرة، فوق إرادتنا وفوق إرادتكم؟؟ ماذا تفعلون بالرهائن؟؟».

- «معنى انصرافكم هو القضاء علينا . .» .
- «لظروف قاهرة مثلاً يا كعب بن أسد . .» .
- «ليست هناك طرف ألعن من تركنا وحدنا بين يدي محمد .. الرهائن يجب أن تكون تحت أيدينا ..».
  - «لماذا؟؟».

وابتلع حيي بن أخطب ريقه، وقال متدخلاً: «تضرب أعناقهم عند الغدر ..».

تمتم عكرمة في حنق : « الغدر؟؟ » .

وسادت فترة صمت قال عكرمة بعدها: «سنعود إلى أبي سفيان بما تراه، والرأى له ولرجالات قريش وغطفان .. ألا وإن ما بيننا من وفاق

قد عبثت به يد الشك والريبة ، ألا وإن محمداً أصبح في مأمن من سيوفنا القاهرة .. وهذا ما يبعث الأسى والحزن في نفسى ..».

وعاد عكرمة ومعه الرجال من قريش وغطفان إلى «مجمع الأسيال» حيث تعسكر قريش، وشرح لأبي سفيان ما دار بينه وبين قريظة، فهز القريشيون رؤوسهم في أسف وقالوا: «لقد صدق نعيم بن مسعود يريد اليهود أن يضمنوا لأنفسهم حق الحياة، وأن يدرأوا عن أنفسهم عقاب المسلمين، بعد أن غدروا وكنبوا وتآمروا، ولم يروا ثمنا يستطيعون دفعه لمحمد إلا الرهائن التي طلبوها منا .. هؤلاء الأنجاس حرضونا على الحرب، وزينوا لنا الطريق، وعندما شعروا أن محمداً لم يزل صامداً برغم قلة رجاله، وضعف مركزه، ورأوا غطفان تبحث عن كسب مادي كي تعود أدراجها، عندما رأوا ذلك أسرعوا ببيع صداقتنا، والتضحية بعلاقات الود القديمة .. اللعنة على هؤلاء اليهود ..».

وقال الحارث بن عوف سيد غطفان: «الحقيقة أن محمداً يرعى العهد، ولا ينقض الميثاق، ويعترف بأخطاء رجاله أما اليهود فلا وفاء لهم ولا عهد . .».

وصمت برهة ثم عاديقول: «ومع ذلك فلن نتراجع، لابد من الحرب، ماذا يقول العرب عنا إذا رجعنا بخفي حنين؟؟ ماذا تقول القبائل ونحن نعود أدراجنا حفاة عراة جياعاً، دون أن ننال أيسر نيل من محمد؟؟ وماذا نحمل معنا للنساء والأطفال بعد هذا الغياب الطويل؟؟ ألا أن عودتنا على هذه الصورة سوف تضعف من الثقة بقواتنا وأحلافنا، وستزيد من احترام العرب لمحمد، وفي نفس الوقت إذا فكرنا ثانية في أن نحشد جيشاً لمنازلة محمد فلن يتبعنا أحد ..

أجل لن يتبعنا أحد!! وكيف ننصرف دون حرب، ونحن نملك الرجال والمال والسلاح .. والتفوق على المسلمين في كل شيء؟؟ لابد أن نخوضها حرباً شعواء ضد محمد، ولن نعتمد على اليهود في شيء لن نعطى اليهود الرهائن، ولن ننتظر اشتراكهم في المعركة، يجب أن

نمضي وحدنا حفظاً لكرامتنا وماء وجوهنا .. ولأن هزيمة المسلمين أمر مؤكد لا خلاف عليه .. ثم التفت إلى أبي سفيان قائلاً : «ما رأيك يا أبا سفيان؟؟ » .

قال أبو سفيان: «دعني أعيد النظر وأفكر في الأمر من جديد ..». ومال الحارث بن عوف على عكرمة بن أبي جهل وقال: «وأنت يا عكرمة؟؟».

- «إننى أؤيدك في كل ما قلته ..».

قال أبو سفيان في شيء من الهدوء: «صبراً يا عكرمة، لا يصح أن يبت في كبريات الأمور هكذا على وجه السرعة .. لنفكر الليلة باهتمام وجد .. وسنعود لتبادل الرأي يا حارث بن عوف في الغد . .».

وتركهم الحارث غاضباً، وأخذ سمته نحو مضارب غطفان، وهو أشدهم إصراراً على شن الهجوم الخاطف على المسلمين في قلب المدينة، وتمتم لنفسه: – ولو استطعنا قهر المسلمين فلن يفلت بنو قريظة منا .. هؤلاء الغادرون الجبناء المترددون لسوف نلقنهم درساً لن ينسوه.

التفت أبو سفيان ناحية عكرمة بن أبي جهل بعد انصراف الحارث وقال له: «يا عكرمة .. ألا إن هؤلاء الرجال من قريش أمانة في عنقي، ولن ألقي بهم في تهلكة، أو أخوض بهم معركة يائسة .. إن محمداً على جانب كبير من الحيطة والذكاء، وهو يضن بالتضحية باتفه الرجال وأحقرهم شأناً على الرغم من أنه يؤكد لرجاله أن شهيدهم في الجنة .. أتريديا عكرمة من أبي سفيان أن يكون أقل من محمد خوفاً على رجاله، واهتماماً بهم؟؟ يا عكرمة إن اليهود ماكرون، يبحثون عن منفعتهم الشخصية، ويبيعون أغلى المقدسات للحفاظ على أنفسهم، ولقد صدق نعيم بن مسعود حينما حذرنا من إعطائهم الرهائن .. فكيف نحارب في صف واحد مع هؤلاء اليهود .. ثم هناك غطفان يا عكرمة!! أنسيتم أنهم كانوا على وشك أن يعقدوا صلحاً منفرداً مع محمد مقابل ثلث ثمار

المدينة؟؟ لقد تناسوا ما بيننا من عهود، وداسوا الحلف بأقدامهم من أجل ثلث الثمار، فهل غطفان جديرة بعد نلك بأن نحارب إلى جوارها، ونحن مطمئنون لنواياها ومواثيقها؟؟ لقد كان خطأ كبيراً أن نتحرك من مكة، ونستمع لصراخ اليهود ومزاعم حيي بن أخطب، ونزوات غطفان .. إنني يا عكرمة لن أفرط في رجالنا في هذه المعركة الغامضة .. ولن نعطي المسلمين فرصة كي يسحقوا كبرياءنا كما سحقوها في بدر ..

وزأرت العواصف فجأة ..

كان الليل بارداً مظلماً، والسحب تغطي السماء بأستارها القاتمة، والريح تصفر في جنون حتى أنها اقتلعت بعض الخيام، وقلبت كثيراً من قدور الطعام، وحملت النيران المشتعلة قسراً من مكان إلى مكان .. فاشتعلت بعض الحرائق ..

وهتف عكرمة: «ماذا جرى؟؟ لكأنما قد انقضت الشياطين على عسكرنا ..»..

قال رجل في الظلام: «أخاف أن يكون المسلمون قد داهمونا فجأة .. إنني أسمع قعقعة سلاح وصهيل جياد .. وتكبير الجنود وتهليلهم ..».

قال عكرمة في حنق: «إنه وهم يجسمه الظلام والخوف والعواصف ..».

وصاح أبو سفيان في رعب حقيقي: «الرحيل .. الرحيل .. اسرجوا الخيول، وإعدوا الإبل وانتزعوا الأوتاد والحبال، ولترجعوا إلى مكة .. إن جنوداً لا حصر لها تحاصر المكان .. هذا ما أعتقده ..».

هز عكرمة رأسه في أسى وقال: «لقد خسرنا معركة ونحن في أوج قوتنا .. ما معنى ذلك؟؟ وكيف حدث هذا؟؟ إنني لا أكاد أصدق ما أرى وأسمع ..».

أفاقت غطفان على الحقيقة المرة، لقد علمت أن قريشاً ترحل إلى

ديارها دون استشارتها وأخذ الحارث بن عُوف يشد لحيته في عصبية وضيق، ماذا يفعل هو ورجاله؟؟ لابد أن يرجعوا من حيث جاءوا ..

وصاح وجسده كله يرتجف: «يا رجال غطفان والقبائل .. أعدوا أنفسكم للرحيل .. لم يعد من بقائنا فائدة تذكر .. اللعنة على قريش .. وعلى قريظة .. تحركوا قبل أن يفضحنا نور الصبح، وينظر إلينا المسلمون في استهزاء وسخرية ..».

وبلغ النبأ مسامع حيى بن أخطب ...

كاد يجن جنونه، وأخذ يجري هنا وهناك، ويصرخ صوب معسكر الحلفاء وهو يعلم أن صوته لن يبلغهم ..

- « أيها الحقراء المجرمون أين تذهبون؟؟ لقد حكمتم على أنفسكم بالفناء .. إن محمداً لن يترككم غداً ، بل سيغزوكم في عقر داركم ، فكيف تضيعون أعظم فرصة أتيحت لكم؟؟ لن يتزككم محمد ..».

ثم انفجر باكياً وألقى بجسده المنهك على التراب وهو يقول: «ولن يتركنا أيضاً .. لقد ضاع كل شيء ..».

ثم صمت وهو يجفف دموعه، يقول: «لقد صدق نعيم بن مسعود ..».

وسعل من خلفه شيخ عجوز، ثم اقترب منه وقال: «وصدقت اليهودية .. إن كل شيء ينهار .. لم أعد أرى في الأفق الأسود إلا الحزن والضياع والعار .. ولم لا؟؟ نفس الحكايات القديمة .. ادفعوا ثمن الغدر ونقض العهود .. يا أبناء اليهود .. على نفسها جنت براقش .. أعدوا أنفسكم ليوم هول جديد».

هب حيي بن أخطب واقفاً وقال: «لا .. لن نستسلم حتى آخر قطرة من دم .. ولدينا الوقت الكافي لتدبير أمورنا، فلا داعي للهرج والمرج ..».

وأعاد النظر إلى الأفق البعيد، وظل يقظاً حتى الصباح يتطلع إلى هناك .. أين مضارب الجند من غطفان وقريش وأسد وفزارة؟؟ لقد

رحلوا .. وأين أحلام النصر والخلاص والثار للضائعين؟؟ لقد تحولت الأحلام الوردية إلى كومة من رماد تختلط بالقاذورات والعفن .. أهذا هو الحصاد يا بني قريظة؟؟ لقد رحلوا .. حلفاؤنا رحلوا إلى مكة وغطفان .. هناك يجدون الحماية، بعيدين عن النار والثار والعقاب .. بعيدين عن المدينة .. أما نحن .. آه .. الطريق يمتد أمامي أسود فاحماً كوجه إبليس .. وعلى جانبيه الأفاعي .. ينتثر على ثراه الشوك والعذاب والحفر .. وهيهات أن يعود الصفاء والسلام!!



(الفَهَطْيِكُ • ٢

ساد الذعر معسكر بني قريظة، وانتابهم ارتباك شديد، وأخذوا يتخبطون في آرائهم

يمنة ويسرة، واختلط الصياح بالانتحاب، أصوات رجال ونساء وأطفال، لا يكاد السامع يتبين تفاصيل ما يلقي من أحاديث ونقاش، الشيوخ يقولون في صوت راجف: لقد حذرناكم مغبة سوء التصرف، والشباب يقولون: لقد أخطأ القادة التصرف، وقذفوا بنا في أعماق تهلكة لا قرار لها، والنسوة يهتفن في لوعة: «لقد أحلتم أمننا إلى خوف، وهدوءنا إلى اضطراب، وسعادتنا إلى شقاء، فابحثوا لنا ولكن عن حل .. ويبكي الأطفال في حسرة، ويتساءلون في براءة .. ماذا جرى؟؟ إننا سنذبح ذبح الشياه في وقت قريب ..».

وصاح كعب بن أسد: « أين المجرم حيي بن أخطب؟؟ » .

لقد اختفى حيى، إنهم يبحثون عنه، وسط الرجال فلا يجدونه ..

«لو وجدت حيي بن أخطب لمزقته إرباً إرباً .. دلوني عليه يا قوم ..».

ورد رجل آخر: «ولم العجلة؟؟ انتظروا حتى نرى كيف يحل الإشكال المدمر الذي ورطنا فيه ..» لم يكن أحد يدري كيف اختفى حيى بن أخطب ولا إلي إين ذهب، ومن ثم أخذ رجال بني قريظة يتحدثون عنه في غيظ، ويرمونه بالحماقة والأنانية، إنهم يحسبون أنه قد هرب .. كما هرب بن أبي الحقيق منذ ساعات .. أيمكن أن يكون حيي هو الآخر قد هرب؟؟ أهكذا يكون القادة والمسؤولون من كبراء القوم وخيرة الرجال؟؟ إن قريظة ترى الهارب في هذا الوقت خائناً يرتكب في حق الدين والوطن أكبر خيانة، ولا يمكن أن تغتفر جريمة الهروب في هذه اللحظات، وخاصة من حيي بن أخطب الذي عاهدهم على البقاء إلى

جوارهم حتى النهاية، فهو الذي رسم طريق الحرب، ودعا إليها، وسار بشأنها إلى القبائل من غطفان وأسد وغيرهما، وهو الذي أقنع قريشاً بأن تسوق جنودها إلى المعركة الفاصلة، ثم إنه أولاً وآخراً هو الذي ألح على بني قريظة كي تنقض العهد، وتتملص من وعودها مع محمد، فكان أن طعن اليهود المسلمين في أحرج الأوقات طعنة نجلاء لا تنسى!! أيمكن أن ينسى المسلمون أمر كهذا؟؟ إن حيي بن أخطب هو الذي قاد هذا التمرد، وهو الذي ساهم بنصيب الأسد في تحريك تلك الفتنة لإشعال حرب كبرى تبيد المسلمين عن آخرهم .. فكيف يهرب هو ويترك ضحاياه يسقطون في مأزق خطر كهذا؟؟ إن الواجب عليه أن يبقي مسؤولاً وقائداً .. كما كان قبل النكبة .. ليبق لا حباً فيه، ولا إيمانا بخطبه الفاشلة في إثارة العرب ضد المسلمين، ولا حفاظاً على رجل بخطبه الفاشلة في إثارة العرب ضد المسلمين، ولا حفاظاً على رجل المقدمة كما كان .. فإن حلت كارثة أخرى وقعت على رأسه قبل رؤوسنا، وذاق مرارتها مثلما نذوق، وشعر بما يشعر به التعساء المعذبون من بني قومه ..

ولقد كان حيي بن أخطب عند حسن ظنهم .. إنه لم يهرب، فبعد أن رأى رحيل قريش وغطفان وغيرهما ، أيقن أن الضربة التي كان ينوي توجيهها إلى محمد قد باءت بالفشل، وأن محمداً بقي كما هو طوداً شامخاً، وقوة لم تضعف أو تنهار، وأيقن أن هذه الأزمة سوف تزيد المسلمين قوة إلى قوتهم، وستجعل قلوب الناس تهفو إليهم، فيكثر أتباعهم ولم لا تهفو مشاعر الخلق نحو التوحيد والحرية .. نحو راية القرآن الذي يجمع بين دفتيه خير الدنيا والآخرة ..

والأهم من هذا كله، ماذا سيفعل محمد بيهود بني قريظة، أولئك الذين نقضوا العهد في أحرج الأوقات، وكادوا يتسببون في فناء حقيقي للمسلمين، ويجعلون الدائرة تدور عليهم؟ هذا هو السؤال الذي يطن في رأس حيي بن أخطب ورأس كعب بن أسد، وهو نفس السؤال الذي يتردد

في أروقة البيوت والشوارع والحوانيت، إنه السؤال الذي يشغل قريظة كلها .. أيمكن أن يكون مصيرهم مثل مصير بني قينقاع وبني النضير؟؟ ماذا لو أرسلوا إلى محمد، وبعثوا إليه بالهدايا، واعتذروا له عما بدر منهم، وأبدوا أسفهم العميق لما حدث؟؟ أيمكن أن يعفو عنهم، ويكتفي بأن يفرض عليهم غرامة مادية، ثم يعود كتابة العهد المنقوض من جديد؟؟.

وشعر حيي بن أخطب أن رأسه يكاد ينفجر. إنه غريق في بحر لجي من الحيرة والاضطراب والرعب .. أجل .. الرعب .. يبحث عن قشة يمسك بها لعلها تأخذه إلى الشاطىء البعيد .. شاطىء النجاة .. والبحر مضطرب ثائر ، والسماء سوداء ليس فيها بصيص من نور .. وسمعه يزدحم بضجيج وصراخ وعواء .. إنه يكاد يجن .. أين أذهب؟؟ آه .. لقد تنكرها .. تلك المجنونة .. العاقلة .. اليهودية .. تلك التي حذرتنا يوم بني قينقاع .. ونصحتنا قبل أن تحدث مأساة بني النضير .. والتي كادت تجن وهي ترانا نرتكب الخطأ الثالث في بني قريظة لقد حقرنا من شانها ، وسفهنا آراءها ، ورميناها بالجنون والعته .. إن لهذه المرأة كلمات واضحة صريحة وأحياناً لها تأثير نفسي طيب .. لسوف أذهب لليها .. وأخذ حيي بن أخطب يتحسس الطريق إليها ، وقصد إلى بيت صغير تأوي إليه .. كانت تجلس منهكة شاردة النظرات ، لم تنطمس بعد معالم وجهها الجميل .. وعندما رأته كشفت عن وجهها الشاحب وقالت : هط أتيت؟؟ »

- «أتيت محطماً عاجزاً أبحث عن نور ..» .

طاطأت رأسها في حزن وقالت: «لقد خلفت النور وراءك يوم أن غدرت بعهد محمد ..».

- «أما من عودة إلى هذا الطريق؟؟ ليس من أجلي .. ولكن من أجل المفزعين من بني قومنا ..».

- «لست أملك الإجابة يا حيى بن أخطب . .» -

ودهش حيي إذ رآها هادئة حزينة، وليست كما رآها لآخر مرة حينما كانت تصرخ وتصيح وتحذر، وتعترض، وتلقي بعض الكلمات الجارحة .. وتمتم حيى.

- ~ «ما ىك؟؟ » .
- «لا شيء يا ابن أخطب . .» .
- «أراك هادئة .. ألا تعرفين أنهم رحلوا .. رحلت قريش والقبائل ، وتفرقت الأحزاب .. وبقينا وحدنا .. ننتظر . .».

قالت ودموع تتسرب من خلف أهدابها: «أجل .. إنني هادئة .. لأن كل شيء قد انتهى ..».

- «ماذا تعنين؟؟ ».
- «لقد استسلمت .. لم يعد هذاك جدوى من فعل شيء .. إنني الآن أعيش على أمل الموت .. أقتات الحزن ، وأذرف الدمع ، واستشعر مرارة الندم ..» .

قال حيي وقد دق قلبه: «ألا تفكرين في مصير التعساء من بني قريظة؟ ألا تفكرين فيما ينتظرهم؟؟».

- «لقد فكرت يا حيي عندما كان هناك جدوى من التفكير .. أما الآن ..».
  - «ماذا؟؟».
- «ليدفع الغادرون ثمن غدرهم، وليجاز الخونة على خيانتهم ..
   هذا هو العدل ..».
  - قال حيي في ضيق : «العدل . .» .
- «أجل يا حيي بن أخطب .. وماذا تنتظر من رجل أردت أن تقتله؟؟ وبأي وجه يقابك المسلمون وقد غدرت بهم في أحرج الأوقات ، ورسمت الخطط الرهيبة للقضاء عليهم وإفنائهم؟؟ ألا تعتقد يا حيي بن أخطب أن الجزاء من جنس العمل .. وأن في القصاص حياة؟؟ ».

لم ينكر حيى بن أخطب أنه أرتكب خطأ فادحاً ، وأن بني قريظة قد

اتوا إثماً باهظاً لا يمكن الإفلات منه، لكن حيي يبحث عن وسيلة يقترب بها إلى المسلمين، ويترضى بها محمداً، لهذا جاء إلى اليهودية يسألها الرأى كي يستنير بتوجيهاتها ..

وقال حيي: «إن محمداً ذو قلب طيب كبير، يتسع صفحة لكل الخطاة ..».

سددت إليه اليهودية نظرات فاحصة وقالت: « أتعتقد ذلك حقاً؟؟ ».

- «بكل تأكيد، أنت تعرفين . .» .

- «أعرف أنك رميته بالقسوة و .. وأشياء كثيرة أراني في غنى عن سردها .. إنك تريد الإفلات لتدبر المكائد من جديد يا حيي بن أخطب .. إنني أفهمك جيداً ..».

قال متنهداً: «آه .. إنني أعتب عليه ما فعله في بني قينقاع وبني النضير، ولهذا رميته بالقسوة.

- «وماذا تقول عن نفسك وعن بني قريظة .. أثناء تجمع الأحزاب،
 وانحيازكم إلى المعتدين في ذلك الوقت العصيب؟؟».

وسمعت دقات على البآب الخارجي، ودخل أحد الرجال وقال في صوت متحشرج لاهث: «يا حيى بن أخطب .. ألم تسمع ما جرى؟؟».

– «ماذا؟؟ » .

- « إن المسلمين بقيادة محمد في الطريق إلينا . .» . مريد . . .

- «كيف؟؟».

- «هذا ما حدث . .» .

«إذن فلتسرعوا إلى حصونكم وقلاعكم، والبسوا لباس الحرب، وأعدوا أنفسكم ليوم عصيب .. إن لدينا من الأقوات والسلاح والرجال ما يكفي لصمودنا فترة طويلة ..» وضحكت اليهودية في مرارة وهي تقول: «ألا تعرف كيف حدث ذلك يا حيي بن أخطب؟؟ وأسرع حيي خارجاً، وكم كانت دهشته حينما رأى اليهود يعانون من ضيق شديد، ورعب قاتل، فلو صحت شائعة قدوم المسلمين إلى هنا، فليس هناك

مدعاة لذلك الرعب كله، إن لدى اليهود من الاستعدادات المختلفة ما يجعلهم في أمان لفترة طويلة، وحصونهم منيعة لا يمكن اختراقها بسهولة، ثم إن المسلمين ليس من المعقول أن يخرجوا لحرب قريظة في اليوم التالي لرحيل الأحزاب، إن المسلمين قد نالهم كثير من التعب والعناء وهم يحرسون حول المدينة، ويرابطون إلى جوار الخندق، وينازلون الأعداء في معارك متعددة. فهل يصدق عاقل أنهم يخرجون ترأ لحرب قريظة، وهم أشد ما يكونون إرهاقاً، وأشد ما يكونون لهفة لقاء أزواجهم وأولادهم؟؟ وأمام ما تموج به جموع قريظة من خوف وهلع، وقف حيى بن أخطب بينهم خطيباً وقال: «يا بنى قريظة ..

أراكم في هم قاتل .. ألا أنكم لتهزمون أنفسكم دون أن توجه إليكم سهام من عدوكم، وتمهدون لنصره عليكم، وأنتم في أيديكم القوة والصبر على البلاء، والصمود في الصباح والمساء، يا بني قريظة .. إنكم أوفر مالاً من محمد، وأكثر ماء، وأقوى شكيمة، وأمنع حصوناً ..».

وصاح رجل وسط الجموع الهادرة وقال: «يا حيي بن أخطب .. إنك تخدعنا ..».

صمت حيي برهة ، ثم مضى في خطبته .. ٠

- «لقد أردت لكم الخير دائماً .. حاولت جاهداً أن أرتفع باسمكم إلى عنان السماء، وأن أكيد لعدوكم، وأرفع من شأن دينكم، وحاولت أن أحشد العرب لحماية تراثكم، والنيل من محمد وصحبه .. أما وقد وجدت أمور لا حيلة لي فيها، فليس معنى ذلك أنني أخدعكم ..».

وصاح رجل آخر من بني قريظة مقاطعاً: «يا حيي بن أخطب أنت ترمى بنا في المهالك ..».

صاح حيي بن أخطب بصوت محتبس: «لقد أردت لكم النجاة يا بني قريظة .. لم أكن أهدف إلا إلى السلام والمنعة لكم ولسلطانكم في بلاد العرب، وكنت أفكر في إخوان لكم ساروا في الدروب الطويلة وسط

الصحارى القاحلة، يجرون خطاهم الذليلة في أرض العذاب والضياع ..».

وحدثت همهمات واعتراضات صاخبة، كلها يتهم حيي بن أخطب بالخطأ وسوء التقدير وأدرك حيي أنه من العسير عليه أن يرد إلى هذه الجموع أمنها واطمئنانها بهذا الأسلوب لابد أن يبحث عن أسلوب آخر يناسب هؤلاء الذين تحطمت آمالهم، وتلوثت بالقاذورات أسلوب يتفق مع ما يسودهم من ذعر وجبن بالقين، إذ أن الكارثة وشيكة الوقوع، والعقاب محقق، وذلك لأن محمداً أقوى الجميع في ذلك الوقت، واندحار الأحزاب قد قوى من جبهته، ورفع من روح جنوده، ولأن جريمة اليهود وإدانتهم أمر لا يختلف فيه اثنان .. لهذا تصرف حيي بن أخطب بسرعة، وغير أسلوبه في الحديث، واستطرد يخطب: «يا بني قريظة ..

يكفي ما تعرضنا له من هجوم ومآسي، وأراكم فعلاً متعبين وفي مسيس الحاجة إلى أيام من الدعة والهدوء، حتى تسكن نفوسكم وأرواحكم، وتستعر أفئدتكم .. ولهذا سوف أوفد الرسل إلى محمد بن عبد الله، مستعيناً بحلفائنا الأقدمين من الأوس والخزرج .. وسنبدي له أسفنا واعتذارنا، بل واستعدادنا المطلق لكل ما يطلبه منا .. مقابل الصفح عما ارتكبناه في حقه من نقض للعهد .. لقد كان في نيتنا يا بني قريظة أن نغتال محمداً وأن نقضي على المسلمين .. لكن شيئاً من ذلك لم يوضع موضع التنفيذ .. ومن ثم فإن فرصة الصلح مع محمد فرصة كبيرة .. وبعدها يعود الوئام والاطمئنان وتسود روح الود والصداقة بين اليهود والمسلمين من جديد ..».

وساد الصمت فترة وجيزة ..

وعاد حيى بن أخطب يصيح قائلاً: «ما رأيكم؟؟».

قال أحد الشيوخ: «لعل هذا هو التصرف الوحيد الذي قد يؤدي إلى حقن الدماء، وسيادة السلام وما أظن أن هناك بديلاً لهذا التصرف..». وقال حيى بن أخطب معلقاً: «ومع ذلك يجب أن نكون على حذر..

سيوفنا في أيدينا .. ورجالنا في قلاعهم وحصونهم .. ومداخلنا محروسة .. والجميع على أهبة الاستعداد .. إنه قد تجد أمور يا بني قريظة .. فلا مناص من الحيطة ..».

وارتفعت ضحكة ساخرة ..

وتلفت حيي بن أخطب، ليرى من هذا الذي لا يحترم مشاعر الأسى العام الذي لف الربوع، وحط على قلوب الناس ووجوههم.

- «من؟؟ كعب بن أسد؟؟ أين كنت؟؟ ولم تضحك؟؟ » .

استجمع كعب كل شجاعته وقوته، ثم بصق .. بصق بقوة في وجه حيي بن أخطب. و صرخ قائلاً: «الم أقل لك أنك امرؤ مشؤوم؟؟

أَلم أقل لك يا حيى بن أخطب .. أنك جئتني بذل الدهر ، وكل ما يخشى .. جئتني بجهام (١) قد أهريق ماؤه ، فهو يرعد ويبرق ليس فيه شيء؟؟.

آلم أقل لك يا حيى .. دعني وما أنا عليه .. فإني لم أر من محمد إلا صدقاً ووفاء .. عمّ تتحدث الآن أيها الشيطان؟ لقد أحاط بنا الفناء من كل جانب .. إن الشيء الوحيد الذي يبرد غلتي ، ويهدئ من ثورتي .. هو أنك معنا .. معنا .. معنا .. لتشرب من نفس الكاس المريرة المذاق .. تلك التي سنشربها حتى الثمالة .. أيها الملعون ..».



# الفَصْرِانُ \ الله وعده».

هذا ما قاله عمر بن الخطاب حينما جاءه نبأ انسحاب الأحزاب، إن ما حدث أمر عجيب حقاً ، بل هو بالمعجزة أشبه، أيأتي هذا الجيش الضخم، ويداهم المسلمين وهم في حالة من القحط والقلة لا مثيل لها ، يأتي إليهم هذا الجيش، وقد غدرت قريظة ، وانسل المنافقون لائذين بالفرار ، وملك الرعب الناس لما يتحققونه من أخطار محدقة .. ثم .. بعد هذا كله تنسحب الأحزاب؟؟ الله أكبر ..

- « أحقاً رحل الأحزاب يا ابن الخطاب؟؟ » .

- «من؟؟ رابح؟؟ » .

«أجل .. لقد انتشر النبأ في كل مكان .. المنافقون لا يصدقون ..
 ويرفضون الخروج من أوكارهم، يحسبون الأحزاب لم يذهبوا، وبنو
 قريظة تحشد الرجال والسلاح ..

خبرني يا عمر .. الفجر لم يطلع بعد .. والحقيقة تائهة ..».

هز عمر رأسه وقال ووجهه يطفح بشراً: «صدق الله وعده يا رابح .. ونصر عبده .. وأعز جنده .. وهزم الأحزاب وحده ».

ثم التفت إلى رابح الذي هزته موجة عارمة من الفرح، وقال: «رابح ..».

- «ماذا يا ابن الخطاب؟؟ ».

أشار عمر عبر العتمة إلى ناحية مساكن بني قريظة ، وقال في حزم : «للمعركة ذيولها .. لابد من القضاء على ذلك الحزب الباقي الذي يكمن خلف ظهورنا كالثعبان ..» .

- «بنو قريظة أجل .. سددوا الطعنة إلينا في الظلام، فعلوها في وقت عصيب .. لكن ..».

قال عمر في دهشة: «لكن ماذا؟؟».

«الرجال متعبون .. في حاجة إلى الدفء والطعام والنوم ..
 والتزود بنظرة إلى عيالهم ونسائهم بعد هذه الأيام الشاقة ..» .

ودق قلب رابح حينما تذكر العيال والنساء .. دق بقوة وسرعة .. لكنه عاد يقول: «دعني أجري يا عمر وسط الشوارع .. وعبر الساحات وبين مرابط الجند .. دعني أجري وأصيح في كل مكان بالمدينة ، وأقول .. الله أكبر .. لا إله إلا الله وحده .. صدق وعده .. ونصر عبده .. وأعز جنده .. وهزم الأحزاب وحده .. دعني أملأ الآفاق قرحاً وبشراً .. دعني أعيد إلى نفوس الخائفين الأمن والرضى .. وإلى نفوس المترددين اليقين والثقة بالله .. دعني أفجع المنافقين في آمالهم المترددين اليقين والثقة بالله .. دعني أملأ الآفاق ترنيماً بفضل الله ونعمته علينا وعلى الناس .. هذا يوم عظيم يا عمر .. من أيام الله الخالدة .. ولم لا؟؟ ألم ينصرنا الله بعد أن بلغت القلوب الحناجر ، وظننا الله الظنون؟؟».

ولم ينتظر «رابح» رد عمر عليه، بل انطلق صائحاً «يا معشر المسلمين .» وأخذ ينشر الأنباء الجديدة عند مطلع الصبح، فامتلأت الشوارع بالأطفال، وتطلعت أعين النسوة من الأزقة والأبواب النصف مغلقة، ورفع الشيوخ أبصارهم الكليلة نحو السماء .. هذا يوم الشكر لله.

عاد الرسول في الصباح إلى المدينة، كان يلهج بالشكر لله، إنه يرى البسمة تعلو وجوه المتعبين والساهرين، وإشراقة الأمل تلمع فوق جبين الخائفين، وأمارات اليقين تتردد على شفاه المؤمنين الذين لم يراودهم الوهن أو الشك في وعد الله .. إنه يوم مشهود، واحتشد المقاتلون ومعظم أهل المدينة يباركون للرسول ذلك النصر المؤزر، وكل جوارحهم تهتف بالشكر لله .. والناس ينظرون على فترة من الراحة

والاستجمام .. العيون التي طالما هدها السهر، والقلوب التي طالما أرجفها الخوف، وليالي الحرمان والجوع والبرد .. كلها مبررات كافية لفترة من الدعة والراحة ..

لكن الرسول يأمر المسلمين أمراً لا رجوع فيه ، وكيف يترددون وهم يعلمون أن دعوة الرسول الفورية لمحاصرة بني قريظة إن هي إلا أمر الله؟؟ .

ونادى عمر: «إن الرسول يأمركم بأن تضلوا العضر في بني قريظة ..» وكان الوقت ظهراً .. في بني قريظة ؟؟ كيف؟؟ لو قدر لمعركة أن تنشب الآن بين المسلمين وبين بني قريظة فإنها ستكون معركة شاقة ، فبنو قريظة مساوون في العدد - بالنسبة للجنود المقاتلين للمسلمين وبنو قريظة لم يرهقهم سهر وجوع وخوف ، ولديهم الكثير من المال والماء والطعام .. والمسلمون على ما هم عليه من قحط وتعب وإرهاق .. هذا ما كان يختلج في نفوس المجاهدين المسلمين ، وعلى الرغم من ذلك إلا أنهم ، لم يتراجعوا ، كانوا يعدون العدة ، ويحملون السلاح ، وينظرون إلى حصون بني قريظة التي تلوح في الأفق القريب ...

وقال عمر لمن حوله من جند المسلمين: «أداكم تتثاقلون، وكانكم تتثاقلون، وكانكم تتثرعون بالتعب وما حل بكم في الليالي العصيبة .. ألا فاعلموا أن ترك بني قريظة يجعل من نصركم نصراً ناقصاً .. إن بقاء قريظة، سيمد في حبل المؤامرات والدسائس، وفيهم حيي بن أخطب، لسوف يعيدون الكرة، ويحشدون الناس لحربكم ويتصلون بيهود خيبر .. فلا يصح أن نتركهم ليتدبروا أمرهم، ويحاولو الاتصال بحلفائهم، يجب أن نجهز عليهم، وهم في ذهول وحيرة، إن انصراف الأحزاب عنهم، ضربة في الصميم، فإذا ما أتيناهم وهم على ما هم عليه من الوهن والخوف، قضينا عليهم القضاء النافذ، وأنفذنا أمر الله لقطعوا رؤوسكم، وسبوا نساءكم وذراريكم، وسلبوا كل ما تملكون ..».

قال رابح وهو يحرك سيفه في سعادة: «أن تظننا ننكل عن أمر الله ورسوله يا ابن الخطاب؟؟ لقد كفانا الله مؤنة جيش يربو على عشرة آلاف، ولعله ادخرنا ليوم قريظة الملعونة . .».

وأقبل سعد بن معاذ سيد الأوس، وقال: «لكم الويل يا بني قريظة .. لقد حذرتكم سوء المآل، وألححت عليكم في الحفاظ على عهدكم مع رسول الله .. لكنكم أبيتم إلا المبادرة بالغدر، وأظهرتم فظاظتكم وأحقادكم ووجهتم إلي كلمات بذيئة .. يخجل اللسان من ترديدها ..».

لكم يؤلمني أن تلقوا بأنفسكم إلى هذه التهلكة التي لا مهرب منها ..».

ضحك عمر بن الخطاب وقال: «إلى من توجه الحديث؟؟ أنظر حتى تبلغ ديارهم . . » .

قال سعد بن معاذ شارداً: «لم أزل أذكر جيداً ما حدث .. أذكر حيي بن أخطب وهو يسخر ويسب، ويوجه أقذع الكلمات إليّ .. وإلى رسول الله .. وأذكر كعب بن أسد .. الحقيقة أن كعب بن أسد كان يخشى الدوائر وإن لم يفصح لنا عن شيء من خوفه .. كنت ألحظ على وجهه شيئاً من التردد لكنه كان يقاوم ضعفه .. أما عمرو بن سعدى .. فقد قال : « والله لا أغدر بمحمداً أبداً ..» كنت أرى في وجوه الجميع – عدا عمرو بن سعدي – الشماتة والحقة .. إنهم حلفائي في الجاهلية يا عمر .. ولقد كنت حريصاً تمام الحرص ألا يقعوا في خطا جسيم .. كنت أخاف عليهم كنت حريصاً تمام الحرص ألا يقعوا في خطا جسيم .. كنت أخاف عليهم الأسود والغررو » وأخذ عمر يتحدث عما حدث ، محاولاً تفسيره ، إنها إرادة الله ، إن الغدر الذي يخالط مشاعر اليهود ، ويسيطر على أفكارهم ، لابد وأن يكون له نهاية ، فوجدوه خطر على الإسلام والمسلمين ، وقد شاء الله أن يكشف بنو قريظة عن نواياهم المختبئة حينما أيقنوا – أو هذه الحشود من قريش وغطفان وغيرهما

قادرة على سحق المسلمين، والقضاء عليهم قضاء تاماً .. ومن ثم أفحشوا في القول لوفد الرسول، وقذفوا بكلماتهم البنيئة في قحة لم يالفها سعد بن معاذ ..

ثم قال عمر: «إن القضاء على حيى بن أخطب أمر ضرورى . .».

قال سعد بن معاذ: «أو تعتقد أنه لم يغادر بني قريظة؟؟ إنه يفر في مثل هذه الأوقات الحرجة ..».

- «لقد علمت يا سعد أن كعب بن أسد سيد قريظة اشترط على حيي بن أخطب أن يبقى بحصونهم ليشاركهم في تحمل ما قد يلحق بهم من إضرار ، إذا أراد أن ينحاز بنو قريظة للأحزاب . .».

-«أعرف ذلك ..».

وقبيل المساء كان المسلمون قد أكملوا حشودهم حول حصون بني قريظة بقيادة الرسول ..

تطلع كعب بن أسد من ثغرة من الثغور .. فرأى عدداً كبيراً من جنود المسلمين يحيطون بديار بني قريظة .. ثم مد بصره إلى بعيد .. آه .. هذا يوم الفصل .. لقد ذهبت قريش وعادت أدراجها إلى مكة ، لتنحر الجزر ، وتشرب الكؤوس المترعة ، ولتستمع إلى عزف القيان والمطربين والمطربات ..

وعادت غطفان إلى باديتها ، تنعم بالحرية والانطلاق .. أما نحن .. آه .. يا لهول المصير المزعج .. النساء يولولن يا كعب بن أسد .. والأطفال يبكون وينوحون يا كعب بن أسد .. والفناء يتهدد الجميع يا مسكين .. ومحمد كما هو كالطود الشامخ محمد كالعهد به يحيل الهزيمة إلى نصر .. ويواجه العالم بأسره لا يخاف .. وينتصر .. ينتصر دائماً .. يا للكارثة!! بنو قريظة — وأنا سيدهم — يتهددها الفناء .. بنو قريظة جنى عليها سفهي وغبائي ، وانصياعي لأحقاد حيى بن أخطب ..

وسمع كعب خلفه صوتاً يهتف به: «لا عليك يا كعب .. إن لدينا من المؤن والذخائر والماء ما يكفي لمدة عام ..».

التفت خلفه وقال: «من؟؟ حيى بن أخطب؟؟ ألديك بقية من عقل يفكر؟؟ أترى المصير الأسوديا ابن أخطب؟؟ قل إنك تراه وتلمسه .. قل ولا تنكر .. اعترف بالحقيقة المرة ولو مرة واحدة .. أنظر .. كيف جئتنى بعز الدهر .. أهذا هو عز الدهريا حيى بن أخطب».

قال حيى الشاحب الوجه: «لا جدوى من هذا الكلام .».

- «إنك تهرب من خطاياك . ».
- «خطاياي؟؟ لقد أردت لكم الخير ، فأخطأت . .» .
- « هذه الدماء التي توشك أن تصبغ الرمال .. في عنقك أنت ..» .

- «في عنقي أنا؟ إنني لم أرغمك على اتباع خطتي يا كعب بن أسد، لقد كان لي وجهة نظر .. وكنت مؤمناً بها أعمق الإيمان، لم يخالجني شك في نجاح خطتي .. لهذا دعوتك إليها في إخلاص .. أنت وافقت بعد تفكير .. ووافق معك زعماء بني قريظة لماذا وافقتم؟؟ تكلم .. كنتم تأملون في سحق محمد، واجتياح المسلمين، وارتفاع ذكركم، وعودة السلطة إليكم .. ألم يكن الأمر كذلك؟؟ لم يخطر ببالي أو ببالكم أن نمنى بهذا الفشل الذريع ..».

وعاد كعب بن أسد أدراجه، ومعه حيي بن أخطب، وعاد إلى لشارع ...

- «أنظر يا ابن أخطب، كيف نسيطر على هذه الجماهير المذعورة؟؟».
  - «كما سيطر محمد على المسلمين في ساعات الروع القاتل . .» .
- «آه .. دع محمداً وشأنه .. فنحن هنا في بني قريظة التي انفض حلفاؤها ، ووهنت أرواحها ، وأعول رجالها قبل نسوتها .. أنظر الأسى الدامي يصبغ الوجوه وحتى الأبنية والأرض والسماء .. كل شيء ينوح

ويدمع يا ابن أخطب .. ترى أي شيطان قذف بك إلينا في هذه الأيام السوداء؟؟».

قال حيي وهو يجفف عرقه برغم البرودة الضارية: «ما جدوى هذا الكلام؟ لنبحث عن حل . .» .

- « عن حل؟؟ » -

قالها كعب بن أسد وهو يهز رأسه ، ثم أردف : «ابحثوا أنتم ، فأنا لا أرى أمامي بصيصاً من نور . . » .

هتف حيى: «لا ملجأ إلا إلى سيوفنا .. الجِلادُ حتى الموت أو النصر ..».

قال كعب ساخراً: «النصر؟؟ هذا أمر بعيد المنال .. أنظر إلى المسلمين وهم يكبرون ويهللون، أنظر إلى وجوههم الضامرة، وقد نجاهم الله من كيد الأحزاب .. إنهم على استعداد لأن يتسلقوا الحصون المشتعلة، أن يصعدوا إلى السماء، أو يخوضوا البحار .. أية قوة قادرة على صدهم؟؟ تحدث يا حيى بن أخطب عن شيء آخر غير النصر ..»،

زمجر حيي، وصباح محتداً: «إننا بهذه الروح لن نستطيع أن نواجه عدواً ..».

- «أنا وأنت .. من منا يستطيع أن « يصوغ الروح القوية» لهذه الجموع المذعورة؟ الروح القوية لا يمكن خلقها في لحظات .. إن البذرة في جوف الثرى لا يمكن أن تقفز إلى نبتة ثم ثمرة مكتملة ..».
- «لِمَ نفكر في هذه الأمور؟؟ ليس هناك سوى أن نحمل سيوفنا وندفع عن ديارنا وحصوننا حتى يخف لنجدتنا رجال من يهود « خيبر » وهم كما تعلم أصهاري وعشيرتي أو نبحث، عن أعداء لمحمد كي يسرعوالنصرتنا ..».

هز كعب بن أسد رأسه ، وقال : «أما أنا فإني أفكر أمر آخر ..». - «ماذا؟؟ ». - «ماذا؟؟ ».

- « أن نعتنق الإسلام . . » -
- وثب حيى بن أخطب كمن لدغته عقرب، و صرخ: «ماذا؟؟».
  - «نلك هو طريق النجاة ..».
  - «أصمت يا كعب بن أسد . .» .
- «إنني أعتقد أن محمداً على حق، إنه يؤمن بموسى وبالتوراة، وبالأنبياء من قبله، لا يفرق بين أحد من رسل الله .. فما الذي يمكن أن نعيبه عليه؟؟ ألم تبشر كتبنا بظهور نبي في هذا الزمان؟؟ ألم يعتنق « ابن سلام » الإسلام وهو حبرنا الأكبر، وعالمنا الفذ؟؟ ».

قال حيى بن أخطب: «لو لم تكن كعب بن أسد لضربت عنقك . .» .

وقدم عدد من رجالات قريظة، وحاولوا تهدئة الخواطر، وقال أحدهم: «ماذا؟؟ أتريدون أن تقيموا معركة هنا» تريقون فيها دماء إخوانكم، والعدويقف خلف الأسوار؟؟.

وبعد أن ساد الاضطراب والهرج فترة قصيرة، هدأت الخواطر قليلاً، وعاد الرجال يتدارسون الأمور، وكان رأي كعب بن أسد الذي أصرّ عليه إصراراً هو أنه لا سبيل إلى حل إلا عن أحد طريقين، إما أن نعلن إسلامناً، وإما أن ننزل من الحصون للقاء المسلمين وليكن ما يكون ..

وبسط الموضوع على شعب قريظة، لكن رفض الجميع أن يعتنقوا الإسلام ما عدا ثلاثة على رأسهم عمرو بن سعدي، كما رفضوا أيضاً النزول لحرب محمد والمسلمين ..

– «ماذا تريدون إذن؟؟ » .

سؤال هام عاد كعب بن أسد يوجهه إلى جمهرة اليهود، دون أن يتلقى عليه جواباً، فما كان منهم إلا أن لاذوا بحصونهم، وتركوا الأمر معلقاً، لكنها كانت أياماً عصيبة بالنسبة لليهود، لأنها تمر عليهم بطيئة ثقيلة، مشحونة بالخوف والانتظار القاتل، والمصير الغامض المعذب، ولقد كان من رأي حيي بن أخطب الحرب، لكنه لم يجد صدى لدعوته بين

جموع بني قريظة الذين خارت قواهم، وانحطت أرواحهم، وضعفت معنوياتهم لحد بعيد، كما كان من رأي كعب أن يشهروا إسلامهم ما داموا يهابون الحرب، لكنهم استكثروا وهم أصحاب كتاب قديم أن ينصاعوا للنبي الجديد، وينضووا تحت لوائه .. ولم يكن رفضهم قائماً على منطق سليم، أو موقف فكري محدد، وإنما استجابة لكبرياء غامضة، ومنقعة عاجلة، وسلطان دنيوي، واستصغاراً لشأن المسلمين ونبيهم، وحقداً موروثاً لصيقاً بهم منذ أمد بعيد ..

وهز كعب رأسه، وقال: «أرى أنه لو سمح لنا محمد بالرحيل إلى « أذرعات »، وترك ديارنا وبيوتنا كما فعل بنو قينقاع وبني النضير .. لو سمح محمد بذلك لحققنا كسباً عظيماً ..».

قال حيى بن أخطب ساخراً: «الكسب؟؟ وهل الكسب أن تطرد من وطنك، وتقذف بأطفالك ونسائك في عرض البراري والقفار؟؟».

- « إنه أفضل من الفناء الشامل . .» .
- «بل الفناء أفضل يا كعب بن أسد . .».

التفت إليه كعب في غيظ وقال: «يا حيي بن أخطب .. إنك تفكر في رعونة وحقد، مشاعر الكراهية ضد محمد والمسلمين لا تفتأ تسيطر على أفكارك .. وبهذه الطريقة لن تتمكن من إدراك الأمور بطريقة واضحة لن تصل إلى رأي نزيه سليم ..إن قريظة عن بكرة أبيها تريد الخلاص .. لا تبغي سوى النجاة بأنفسها ، وليذهبوا إلى أي مكان .. تلك المخلاص .. لا تبغي سوى النجاة بأنفسها ، وكسيد لهم لابد أن أفكر فيما يرضيهم ، ويحقق لهم النجاة .. هم يريدون ذلك .. إنني أشعر بضخامة يرضيهم ، ويحقق لهم النجاة .. هم يريدون ذلك .. إنني أشعر بضخامة المسؤولية الملقاة على عاتقي .. هذا عذاب ما بعده عذاب .. أما أن أفكر في مصير هؤلاء الناس تفكيراً ينبع عن مشاعري وعواطفي الخاصة بما فيها من انحياز أو انحراف .. فسأجر عليهم الوبال .. وعلى نفسي أيضاً ، ومع ذلك فإن الأمر يختلف حينما تفكر في مصيرك الخاص عندما أيضاً ، ومع ذلك فإن الأمر يختلف حينما تفكر في مصيرك الخاص عندما تفكر في مصير التعساء من قومك ، أعنى أولئك الذين قد جعلتك الأقدار

حاكماً عليهم». توقفت الكلمات في حلقه، وأفلتت بمعتان من بين أهدابه، فأسرع بتجفيفهما، ثم عاد يقول في انفعال: «لم أكره منصبي في يوم من الأيام كما أكرهه في هذه الأوقات الرهيبة .. إنني ألعن اليوم الذي أصبحت فيه سيداً لبني قريظة .. لقد كانت سيادتي عليكم يا بني قريظة هموماً متصلة، وعناءً بالغاً، ومتاعب لا حد لها .. وها هي النهاية .. النهاية التي لا أعرف كيف تكون، لكنها ستكون بالتأكيد سيئة على أي وجه من الوجوه ..».



الفَهَطْيِلُ ٢ ٢

جلس سعد بن معاد سيد الأوس وحده، كان يفكر فيما تجري به الأيام، يتذكر منذ أن

يعتر هيما الله إلى المدينة ، وتبعه بضعة نفر – المهاجرون – وأحاط به أهل البيعة من الأنصار ، أكان يتصور سعد يومها أن العرب ستهب ذات يوم ، ونفد من قريش وغطفان وأسد وفزارة وغيرهم وتأتي لحرب ذلك المهاجر المسالم ومن معه من رجال طيبين ، قلة في العدد والعدة؟ والأعجب من ذلك كله ما جرى لسعد نفسه .. أنه يحاول المقارنة بين سعد في جاهليته ، وسعد الآن .. فيهوله الفارق الضخم .. أين أيام الحدة والانطلاق الأعمى والكؤوس والنساء والتجبر ، وحروف القبائل ، ومجالس الفخر ، والدين القديم بما فيه من مضحكات وترهات .. وأعاجيب .. إن سعداً لم يتغير وحده .. بل وجه المدينة الخالدة ، قد جرى عليها ما جرى على سعد .. أصابها التغيير في نظامها ومجتمعاتها وعلاقاتها الإنسانية والتجارية ..

تبدلت اهتماماتها وتطلعاتها .. المباني هي المباني .. والأسماء هي الأسماء .. لكن روحاً جديدة سرت بين الناس فتركت بصماتها على الوجوه، والكلمات والنظرات والخطوات .. لكانما مر دهر طويل على المدينة منذ أن أتى إليها محمد .. واستطرد سعد في تفكيره العميق.. يوم بدر المشهود، لم يخطر على بال أحد من الناس أن هذا المهاجر الفار بدينه وبالمؤمنين من رجاله .. لم يخطر على بال أحد أنه قادر على أن يمرغ أنف قريش في الرغام، وأن يجندل أبطالها، ويطحن كبرياءها وعنجهيتها وجبروتها تحت أقدام رجاله الحفاة ..

وفي يوم « أحد » حيث الابتلاء والامتحان والدرس الذي لا ينسى .. مات حمزة بن عبد المطلب، ومات غيره من كبار القلوب، لم يستسلموا بل

واصلوا النضال حتى آخر رمق .. يا له من يوم!! إن أشق ما فيه زعمهم أن محمداً قد قتل .. يا رعاك الله أيها النبي العظيم .. تخرج من الغبار واللهيب والدخان الأسود، تخرج مشرق الرجه، تدعو الرجال للصمود والتجمع، وتعاود الكرة لتستخلص النصر من بين براثن الهزيمة، بعزم لا يكل، وقلب لا يفزع، ومع هذا الصمود والثبات كنت يا رسول الله تبكى .. تبكى الرجال الأوفياء الذين ذهبو إلى جنة الله ..

وبالأمس القريب .. جاء العدو في أكثر من عشرة آلاف .. وضربوا حول المدينة حصاراً عنيداً .. وتذكر سعد ، كيف أن الرسول قد أسف لما أصاب المدينة من كوارث قحط، وكيف أنه فكر في تخفيف العبء عن المساكين من سكانها ، فحاول أن يعقد صلحاً مع غطفان ، كي تعود من حيث أتت مقابل ثلث ثمار المدينة .. لم تضعف عزيمة الرسول ، ولم يرهب الصراع ، وإنما كان يفكر في المدينة وسكانها وما يعانون من متاعب مختلفة ..

ويفكر أيضاً في تمزيق وحدة الأحزاب الذين قدموا للقضاء على المسلمين .. تذكر سعد كل ذلك .. ثم تذكر كلمات الرسول عن هذه الاتفاقية المنتظرة وتذكر أيضاً كيف أنه قال لرسول الله: - « يا رسول الله أيكون هذا أمراً تحبه فتصنعه ، أم شيئاً أمرك الله به لابد لنا من العمل به ، أم شيئاً تصنعه لنا؟؟ فإن كان أمراً من السماء فامض له ، وإن كان أمراً لم تؤمر به ، ولك فيه هوى فسمع وطاعة ، وإن كان إنما هو الرأي ، فما لهم عندنا إلا السيف .. » فقال رسول الله: « لو أمرني الله ما شاورتكم ، والله ما أصنع ذلك إلا لأني رأيت العرب قد رمتكم عن قوس واحدة ، وكالبوكم من كل جانب ، فأردت أن أكثر شوكتهم إلى أمر ما » وابتسم سعد بن معاذ وهو يذكر رده القري على تعليق رسول الله: « يا رسول الله ، قد كنا نحن وهؤلاء القوم [غطفان] على الشرك بالله ، عبادة الأوثان ، لا نعبد الله ولا نعرفه وهم لا يطمعون في أن يأكلوا منا ثمرة إلا قرئ أو بيعاً ، أفحين أكرمنا الله بالإسلام ، وهدانا له ، وأعزنا ثمرة إلا قرئ أو بيعاً ، أفحين أكرمنا الله بالإسلام ، وهدانا له ، وأعزنا

بك وبه ، نُقطِعهم أموالنا؟؟ والله ما لنا بهذا من حاجة ، والله لا نعطيهم إلا السيف حتى يحكم الله بيننا وبينهم ..».

ويذكر سعد ابتسامة رسول الله آنذاك، ويذكر أيضاً كيف اكفهرت وجوه سادة غطفان، وهم يستمعون إلى كلمات سعد، سعد المحاصر الذي أحاطت به وبالمسلمين وبرسول الله الأعداء من كل جانب...

لقد مرت الأيام، وانسحب الأعداء، وخرج المحاصرون من مدينتهم ليحاصروا حزباً من الأحزاب المخذولة، ليحاصروا بني قريظة .. أجل إرادة الله فوق كل إرادة .. هذه هي قريظة التي آنته وسبته وداست على نصائحه، ولم تكترث للود القديم، « ها هم جنود الله يطوقونها من كل جانب .. والعجيب أن قريظة، قد بعثت تخطب ود الرسول، وتتوسل إليه أن يتركها ترحل إلى بعيد .. وعندما أصر الرسول على أن يكون تسليم قريظة بدون شروط مسبقة، أو قيود معينة .. هرعت قريظة إلى تطلب وساطتي، وتعلن أنها موافقة على تحكيمي في القضية الخطرة .. لسوف أنهب إلى قريظة لأسمع منهم .. لن أشمخ بأنفي .. لن تأخذني عزة المنتصر المنتقم، بل سأبقى كما أنا .. سأنسى إلى حين كلماتهم البنيئة، وشتائمهم لي ولرسول الله .. لا يصح أن أذكر الإساءات البنيئة، وشتائمهم لي ولرسول الله .. لا يصح أن أذكر الإساءات الرسول وارتضته قريظة .. ولن تأخذني في الله لومة لائم أيها المسلمون .. ولن أحكم إلا بالعدل يا حلفائي الأقدمين .. يا بني المسلمون .. ولن أحكم إلا بالعدل يا حلفائي الأقدمين .. يا بني قريظة ..».

#### ---

دخل سعد إلى ديار بني قريظة، استقبله الرجال بالتجلة والاحترام، إنه شيء يختلف تماماً عن الاستقبال السابق يوم وقد الرسول، لكن سعد بن معاذ يرى شيئاً آخر يمزق نياط القلوب النسوة يعولن، والأطفال يبكون ويصيحون .. الذعر يسود الجميع ..

- « أحسن في مواليك يا سعد بن معاذ . .» .

- . « هل ارتضيتموني حكماً؟؟ » .
  - «ونعم الحكم!!».

قال كعب بن أسد: «إن إنكار الحق حماقة .. لقد وقعنا في خطأ جسيم .. سمه جريمة إن شئت! لكن محمداً يستطيع أن يصفح عنا .. إنه يتحلى بالرحمة والعطف والتسامح .. وما أظنه يضن علينا بتركنا نرحل إلى أنرعات ».

هر سعد رأسه: «لقد فوضتم الأمر إلي .. أليس كذلك؟؟».

- «نعلم ذلك . .» -
- «ولم يعد هناك مجال للحديث عن رحيلكم لا ذرعات أو غيره .. إنني أدرك قداسة ودقة الحكم الذي يتعلق بمصير الرجال والنساء والأطفال .. أعرف ذلك جيداً ..» وسمع سعد صوتاً من خلفه ، إنه يعرف ذلك الصوت جيداً : «لكنك يا سعد تعرف جيداً أيضاً أننا أسأنا إليك حينما وفدت لمفاوضتنا ..».
  - «إنني أحكم بالعدل .. بما أراني الله .. أهو حيي بن أخطب؟؟».

أدار سعد وجهه، فالتقت نظراته بنظرات حيي بن أخطب الذي قال:
«إنه أنا .. أنت تعلم يا سعد بن معاذ أننا نستطيع الحرب، والصبر على
الحصار فترة طويلة، وسيتكبد المسلمون الكثير من التضحيات والوقت
والمال حتى يتمكنوا من هزيمتنا .. إننا نريد أن نوفر إراقة الدماء، وألا
نضيع الوقت في الصراع الدامي الذي لا طائل تحته ..».

حدجه سعد بنظرات دهشة ، لم يزل الملعون يتكلم من على ، ويعلن عن هزيمته في صوت قوي ، ويبدي تخاذله وراء أستار زائفة من الهيبة والسيطرة ، لم يزل حيي بن أخطب يتكلم بصوت أجش ، لم يزل يتحدى وهو يحني رأسه ، ويقاوم وهو ملقى في قيود الذل والهزيمة ويستعطف وهو يستعلي بنبراته ومنطقه .. وفكر سعد أن يحرجه ، أن يشرح لهما لا يحتاج إلى شرح ، ويذكره بأنه يستسلم بدون قيد أو شرط ، ويلفت نظره للنسوة اللاتي يولولن ، والأطفال الذين يصيحون ، والرجال الذين

يستعطفون .. لكن سعداً لا يريد أن يفعل ذلك إن سعداً في مكانة القاضي، وهو الحكم، ولابد أن ينجو بنفسه من شباك الحق الذاتي، أن كعب بن أسد يدرك القضية أكثر مما يدركها الملعون حيى بن أخطب ..

إن الرجل المسؤول يعاني من جراء خطئه، ويرمي نفسه وحزبه بالإجرام .. لكن حيياً لم يزل يحمل في قلبه الحقد الذي لا يزول، ولو تركت له الفرصة مرة أخرى، فلسوف يحاول حشد الأعداء وجمع المشركين والمنافقين من شتى أنحاء الجزيرة العربية .. ليعيد الكرة .. وليشعل نيران حرب جديدة ..

وأدرك كعب بن أسد ما حالف كلمات حيي من حماقة وعدم لباقة، فقال بعد فترة صمت: «يا سعد بن معاذ .. نحن نطلب الصفح من محمد .. يا سعد بن معاذ إننا نطلب منك أن تحسن في مواليك وحلفائك القدامى، كما فعل « ابن أبيّ » مع حلفائه من قبل .. يا سعد بن معاذ ..

إننا اخترناك لعدلك وحلمك وتقواك . .».

صاح حيي بن أخطب، ووجهه الشاحب، وعيناه المحتقنتان ينبثان عن مشاعره المصطرعة: «إنك تريق ماء وجهك يا ابن أسد، وتمرغ شرف قومك في الذل والهوان . . » .

التفت إليه كعب، ورماه بعين شزراء وقال: «إنني أحمى التعساء الذين ساقوا أنفسهم وراءنا إلى مستنقعات الإثم والغدر .. وأنا على استعداد لأن أكون نعلاً لمحمد كي أرد عن قومي العذاب .. والضياع ...».

- «فلا كانت الحياة يا ابن أسد . .» .

ومضوا بسعد في الشوارع والحارات، ليرى ويسمع لعل قلبه يرق، لكن سعداً كان في شغل شاغل عن ذلك كله، إنه يحدد كل شيء. المتهم: بنو قريظة .. الجريمة: نقض العهد في أحلك الأوقات، ومؤازرة الأعداء .. ومحاولة التسلل خلف ظهر المسلمين كي يسوقوا النساء والأطفال سبايا .. والعمل على إفناء المسلمين .. والقضاء على الرسول ودعوته قضاء تاماً .. والآن ما هو العقاب الواجب؟؟».

وتمتم سعد بن معاذ: «لن تأخذني في الله لومة لائم .. بحق العناء الذي عشناه طوال الحصار المرير، وبحق الشقاء الذي لف المسلمين خلف الخندق، في ليالي الجوع والظمأ والبرد والخوف ..

بحق هذا كله أن ألتزم إلا بالحق .. الحق وحده ..».

والتفت سعد إلى بني قريظة: «يا بني قريظة .. لقد رضيتموني حكماً؟؟».

- « أجل . .» –
- «يا بني قريظة .. لقد رضيتموني حكماً؟؟ » .
  - « أجل . .» -
  - «فاسمعوا وأطيعوا لأوامري . .» .
    - «سنفعل . .» -
    - «استعدوا . .» .
    - «نحن على استغداد . .» .



الفَصْدِلُ ٢٣

أصدر سعد حكمه وهو: أن ينزل بنو قريظة من حصونهم وأن يضعوا السلاح .. تمتم

من خصوبهم وان يصنوا السلاح الممم عنه أخطب: « ننزل من حصوننا؟؟ كيف؟؟ ونضع السلاح؟؟ هذا أمر عجيب!! وأدرك سعد ما هم فيه من خوف وتردد فعاد يقول: «لقد أخذت عليكم العهود والمواثيق أن تنزلوا على حكمي، وما أظنكم تغدرون بعهودكم مرة ثانية .. فافعلوا ما أمرتكم اختصاراً للوقت .. ولكي نسرع بالوصول إلى النتيجة المحتومة ..».

همس حيي في أذن كعب بن أسد: «ليس لنا ملجا سوى سيوفنا، فكيف نضعها يا زعيم القوم؟؟».

قال كعب في يأس: «وماذا تفعل سيوفنا أمام الحشد الذي أقامه محمد من حولنا؟؟ لن أنكث بعهدي مرة ثانية . .».

ومن خلفهما قهقهت اليهودية، وقالت: «وداعاً يا حيى بن أخطب». قال حيى: « ماذا؟؟ أتنوين الهرب؟؟ أظن ذلك أمراً صعباً ...».

ابتسمت وقد جلل الشحوب وجهها وقالت: «الوداع يا بؤرة الفساد والعناد ومحرك المآسى ..».

- «اصمتى يا فاجرة . .» .

- «فاجرة؟؟ ها .. ها .. ها .. كان ذلك في زمن الغباء والطيش ..
 إن الأيام السوداء والصراع الدامي الذي عشته الليالي الطويلة ، قد كفر
 عن خطاياي ، ومع نلك فأنت أفجر مني . .».

هتفت في غيظ: «كيف؟؟ إنك تسيئين إلى سيدك إساءة بالغة .. أيتها الحقيرة ..».

هزت رأسها قائلة :

«ترفع رأسك في كبرياء وأنت على أعتاب الفناء ..».

- « أنت واهمة ، فإن حيياً لا يستسلم إلا لينطلق من جديد .. عادت تقهقه : ها .. ها .. من جديد؟؟ .

عادل لعبعه الله الله الله الله الله الله النقاش العقيم في ذلك النقاش العقيم في ذلك

وهاج كعب بن اسد وماج ، واعدرص على دلك النفاش العقيم هي دلك الوقت العصيب. وأمرهم أن ينزلوا على رأي سعد بن معاذ حليفهم القديم ، إذ لا شك أنه سوف يحسن في مواليه ، وكل ما يرجوه أن ينجوا بجلودهم من هذه الورطة ، ولتذهب أموالهم وأنعامهم إلى الجحيم وقال حيى وهو يصر على أسنانه : « ألا إن حليفك القديم قد يغدر بنا . .».

قال كعب في حدة وصبر نافذ: «لقد غدرنا بهم عشرات المرات، وليكن ما يكون ..».

وشرد حيي بضع لحظات، ثم قال: «لست أدري لماذا لم يتحرك يهود « خيبر » لنجدتنا، إن فيهم ابنتي صفية وزوجها كنانة بن الربيع سيدهم .. ماذا ينتظرون؟؟ ألم يحرضونا على ذلك الفعل؟؟ ألم يشاركوا في التدبير والاتصال بقريش والقبائل؟؟ وكيف نعتب على انصراف الأحزاب عنا، ثم لا نعتب على أبناء جلدتنا في « خيبر »؟؟

فرد عليه كعب: «لقد فات أوان العتاب .. إنني أرى بعيني الطريق الكالح الذي سار فيه بنو قينقاع وبنو النضير ..».

تنهد حيى بن أخطب في حسرة وقال: «يا ليت!!».

ووفد عليهم عمرو بن سعدي صامتاً، وتمتم حيي: «أرى على وجهك الاطمئنان، لكأنك واثق من نجاتك».

« إنني لا أعرف مصيري مثلكم ، لكني أصررت على حفاظي على
 عهد محمد .. هذا ما استطعته أنا والرجلان اللذان معي ..» .

- «ومحمد لاينسى الأوفياء يا عمرو . .».

وجاءهم صوت سعد بن معاذ صائحاً: «لتنزلوا من حصونكم، وتضعوا السلاح ..».

وثب كعب بن أسد من مكانه ، وقال : « إن لفاعلون . .» .

ثم التفت إلى بني قريظة، وصاح بهم: «ماذا تنتظرون؟؟ هيا انزلوا ..».

لحظات قاتلة رهيبة ، الطابور الطويل يهبط من الحصون في صمت مذهل ، والوجوه ترهقها ذلة وشحوب ، والعيون الساهرة تنظر في رعب قاتل ، والخطوات متعثرة واهنة مرتجفة ، والشمس تغمر المكان بضوئها الساطع برغم برودة الجو ، وحيي بن أخطب يخطو في ذهول ، ينظر يمنة ويسرة ، فيرى آلاف العيون ترمقه ، وجنود المسلمون يحيطون بالطابور الآثم .. أهي النهاية يا حيي بن أخطب؟؟ مستحيل ، إن قلبه ينغل بالمؤامرات والأحقاد ، لم يزل يحلم بيوم الثار الأحمر ، يوم أن يرى محمداً يرسف في الأغلال ينشد العفو والرحمة ، ويرى ابن الخطاب وعلياً وعثمان وأبا بكر وأبا عبيدة وسعد بن معاذ وسعد بن عبادة وغيرهم من المهاجرين والأنصار صرعى تنزف منهم الدماء أو أسارى يرفلون في ثياب الذل والعار .. لم يزل حيي يحلم بالمستقبل وبالآلاف من جنود قريش والقبائل تأتي مرة أخرى لتسحق كلمة الإسلام ، وتبدد شمل تجمعه ، وتطفىء وهج الإيمان والإباء في نفوس الرجال المؤمنين ..

وصياح سعد بن معاذ ..

- «أقسم بالله أن أحكم بالعدل، وأن أنطق كلمة القاضي النزيه ..»، ارتاع حيي بن أخطب وهو يستمع لكلمة «العدل» إنها كلمة مخيفة، إن الحكم بالعدل على الجاني هو الإدانة، وحيي لا يريد حكما بالعدل، يريد صفحاً، يريد من سعد بن معاذ أن يحسن في مواليه وطفائه الأقدمين .. أما العدل فإنه أمر جد خطير .. وقال سعد بن معاذ: «استمعوا إلى حكمى».

تعلقت به العيون، وتطاولت إليه الأعناق، وأرهفت الآذان الأسماع ليقل سعد ما شاء، فإنه لا شك لن يقسو على حلفائه الأقدمين، بل ولن ينفذ فيهم حكم العدالة لأنه قاس رهيب.

وقال سعد: «الحكم هو أن يقتل المقاتلون من بني قريظة، وأن تقسم الأموال، وتسبى الذراري والنساء ..».

وصرخ حيي بن أخطب: «لقد خدعنا .. أين سيفي؟؟».

لا وجود لسيفه، والحشود المسلحة من المسلمين تحيط بالجناة، الذين سينالون نفس الجزاء الذي أرادوا أن يطبق على المسلمين، الجزاء الذي داسوا من أجله العهود والمواثيق، في أخطر اللحظات العصيبة ..



# الفَطَيْكُ ٤ ٢

مالت اليهودية على أذن حيى بن أخطب قائلة:: «لقد جاء دورك يا حيى .. أراك مرتبكاً شاحباً حزيناً ». لم يجد أدنى رغبة في أن يرد إليها الصفعة، كان يفكر في كل شيء في لحظاته الأخيرة .. الماضي والحاضر والمستقبل .. كان وكان .. آه .. نكريات طويلة وليال من السهر والكراهية والجهد الجهيد .. واليوم .. الدماء تسيل .. النَّهَاية الفاصلة الحاسمة التي لا نجاة منها .. لماذا يموت على هذه الصورة؟؟ اللعنة عليك يا كعب بن أسد .. اللعنة على كل اليهود؟؟ لماذا لم يستمعوا لنصحى ويحملوا سلاحهم، ويخوضوا المعركة ويموتوا على الأسوار، وفي الشوارع، وعلى عتبات البيوت، بدلاً من أن يستسلموا كالنعاج الخَائِفَةَ؟؟ هَا هُوَ مَحْمَد يرفع رأسه .. إنه يعطينا درساً قاتلاً في الأدبّ حتى لا نغدر مرة ثانية؟؟ نغدر؟؟ وكيف يغدر الموتى؟؟ أحقاً جاءت نهايتي على هذه الصورة المزرية؟؟ ألن يكون هناك شيء اسمه حيي بن أخطب بعد ذلك؟؟ ألن أتصدر المحافل، وأجلس على رأس المؤتمرات، وأذهب إلى سادات قريش وغطفان، وأحرك الألوف بكلماتي الساحرة؟؟ وهل انتصر محمد؟؟ وهل ستجلجل أصوات المؤذنين في كل مكان، وتهز الآفاق، وتُدخل الحسرة في قلوب أعداء الإسلام؟؟ أيكبر جيش محمد وتنطلق دعوته في شتى الأنحاء، ويخرج في جيش لجب، ليؤدب المارقين واحداً واحداً، ويصطاد الأحزاب حزباً حزباً؟؟ لكم الويل يا أغبياء قريش!! أتظنون أنكم نجوتم بجلودكم؟ كلا .. فمحمد سيغزوكم **في عقر داركم، ولن يترككم حتى تخروا سجداً، وتعلنوا استسلامكم** وولاءكم .. أجل .. وتعلنوا إسلامكم .. هيهات .. لقد ضاعت الفرصة إلى الأبد .. لشدما أكره محمداً .. هذا الرجل يعيش، وهذا يعذبني .. إنه

ينتصر، وهذا ما يؤلمني .. لن يؤلمني سيفه وهو يحتز رأسي، ويفصلها عن جسدي .. إن ما أفكر فيه أكبّر من ذلك بكثير .. آه .. آه .. أين أنت يا ابنتي يا صَفية؟؟ لا شك أنك ستولولين وتملأين الربوع دموعاً وصياحاً .. وسيأتي إليك نسوة «خيبر» ويقدمن لك التعازي .. كان أبوك يا صفية رجلاً عظيماً .. وكنت أنت يا صفية تعترضين دائماً على مخططاتي .. وكنت تفضلين مصالحة محمد، والعيش في جواره، والوفاء بعهوده .. هل كنت يا صفية أبعد نظراً مني، أم أن قلبك كان يحدثك بهذا الموقف الرهيب الذي يقفه أبوك؟؟ لا يا صفية .. إن أباك عاش بطلاً ومات بطلاً .. لقد ظللت وفياً لمبادئي – أياً كانت هذه المبادئ - حتى النهاية .. لم أفرط في ذرة منها .. الوفاء لقومي من اليهود .. الكراهية الكبرى لمحمد ودعوته .. ضحيت بكل شيء من أجل أن أقهره .. بذلت كل ما في وسعى لسحقه ، وكدت أنجح نجاحاً باهراً يا صفية يا ابنتي الحبيبة .. لكن الأقدار وقفت في طريقي .. عاندتني الأقداريا صفية .. دمت كل ما كنت أبنيه .. لماذاً؟؟ لماذاً حدث ذلك ياً صفية ؟؟ هل لأني لم أكن على حق؟؟ هل محمد على حق؟؟ على الرغم من أنى أفكر في هذا الأمر، إلا أنه لم يعد يعنين يا صفية، ولست على استعداد أن أتحول عن عقيدتي في اللحظات الأخيرة من حياتي، ماذا يقول اليهود عنى إذا ما اعتنقت الإسلام؟؟ وماذا يقول العرب عني؟؟ سيقولون إن حيى بن أخطب قد أعلن إسلامه ليحفظ حياته، سيقولون أننى غيرت عقيدتي جبناً ونذالة .. لا .. لا لن أكون هذا الرجل الضعيف الهزيل، لسوف ألقى الموت قوياً مرفوع الهامة، لن أدمر كبريائي .. ليست المسالة مسالة حق وباطل ، بل هي كرامتي قبل كل شيء .. وهل بقى من العمر أكثر مما مضى يا صفية .. آه .. أين أنت يا صفية يا ابنتى الحبيبة؟؟ إنك لا تسمعينني الآن، وهذا ما يعنبني، ويملأ قلبي بالأسي والأجزان .. لا .. لا .. إنني لا أتمنى أن تريني في هذا الموقف الصعب .. لو حضرت الآن يا صفية لقلت لك اذهبي إلى حيث كنت .. لا

يصح أن تريني على هذه الصورة ...

وأفاق حيى بن أخطب من أفكاره المصطرعة، إنه يسمع هديراً من الصياح والعويل، ويسمع بني قريظة يكيلون له الشتائم والسباب .. إنهم يودعونه أسوأ وداع .. « اللعنة عليكم جميعاً أيها الأوباش ..».

- «لقد جاء دورك يا حيي بن أخطب يا عدو الله .. » هذا ما سمعه ، ليكن أن الذي يعادي الله لابد وأن يكون عنيداً شجاعاً .. آه .. أنت تضحك على نفسك يا مسكين .. من أنت بالنسبة لله؟؟ إنك مخلوق ضعيف ستخمد أنفاسك بعد ضربة سيف .. لكن الله باق .. وكلماته باقية .. لن تموت .. وجذبته يد قوية .

فتح عينيه فرأى السيف يلمع ..

«أنت يا حيي بن أخطب قد أجرمت في حق الله .. وفي حق قومك .. أنت مجرم حرب غير شريفة ، نكثت فيها بالعهود ، وحرضت على الغدر وإراقة الدماء ، وعرضت الأبرياء للموت والدمار والشر ..».

هز رأسه في عناد وقال: «ولو عشت لفعلت مثلما فعلت من قبل ..» . . وقدم إليه رسول الله وقال: «ألم يخزك الله يا حيي؟؟ » .

وأجاب حيى في استخذاء لئيم: «كل نفس ذائقة الموت، ولي أجل لا أعدوه، والله ما لمت نفسي عداوتك قط يا محمد، ولكن الله يخذل من يخذله ..».

والتفت حيي إلى جموع اليهود، كان يحاول التماسك، ويتظاهر بالشجاعة، فرآهم نهباً للرعب القاتل والخوف الفظيع، كان يحاول التماسك، كانوا ينتظرون مصيرهم المحتوم، وفي ذلك الوقت الرهيب.. وقت الانتظار الصعب .. كانوا يلعنونه .. ويذكرونه بأنه سبب الكارثة التي حلت بهم، والنكبة التي حاقت بهم .. فواجههم قائلاً: « يا بني قريظة .. لا بأس بأمر الله .. كتاب وقدر وملحمة كتبها الله على بني إسرائيل!!».

وجاءه صوت اليهودية من بعيد ..

- « أنت صانع المأساة أيها الملعون . .» .

وتدلت شفتاه في ابتسامة بلهاء، وزاغت نظراته، واختلطت المرئيات أمام عينيه .. لم يعديرى سوى وجه محمد يشرق بالثقة والنور والأمل وسمع رسول الله يتمتم ببعض آيات الله التي نزل بها الوحى:

﴿ وَرَدَّ اللهُ الَّذِينَ كَفَرُواْ بِغَيْظِهِمْ لَرَ يَنَالُواْ خَيْرًا وَكُفَى اللهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِنَالُ وَكُلَى اللهُ اللهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِنَالُ وَكُلَتَ اللهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِنَالُ وَكُلَتَ اللهُ الْمُؤْمِنَ مِنَ أَهْلِ الْكِتَنْبِ مِن صَيَاصِهِمْ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ فَرِيقًا تَقْتُلُوكَ وَتَأْمِرُوكَ فَرِيقًا ﴿ وَأَوْرَئَكُمْ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءِ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَالرَّهُمُ وَاللَّهُ العظيم ..

وتمتم حيي بن أخطب: «أجل .. غنيمة باردة ..».

ثم رجع عدو الله إلى مكان العقاب .. وأطاح النصل بعنقه .

وصاحت اليهودية في فرح مجنون: «لقد حذرتك يا حيي بن أخطب .. يا فاتح طريق المتاهات والعذاب والضياع .. عليك اللعنة ..».

ونادى منادي المسلمين: «لن يصاب النساء بأذى... ولن يصاب الأطفال بأذى... ولن يصاب الذين أسلموا بأذى... ولن يصاب الذين حافظوا على عهدهم بأذى .. هنيئاً لك يا عمرو بن سعدي أنت وصاحباك ..» وانطلق المسلمون إلى حصون بني قريظة وبيوتهم يرثون الأرض التي كتبها الله لهم، وأخذت اليهودية ترمق الزحف الصاعد، والدموع على خديها: «هذا يوم الحساب .. الحزن يجلل الديار .. والنداء الجديد يرج الأنحاء .. ويتردد صداه بين الأروقة .. الله أكبر .. صدق وعده .. ونصر عبده .. وأعز جنده .. وهزم الأحزاب وحده ..».

<sup>(</sup>١) سورة الأحزاب: ٢٥-٢٧.

وهمست في أذن جارتها: «ألا تسمعين .. إنهم لا يمنون بشيء .. يعزون النصر كله لله .. هزم الأحزاب وحده .. لقد صمدوا وصبروا وصابروا .. وعاشوا أياماً سوداً .. حتى تفتحت لدعواتهم أبواب السماوات .. ثم عادت تقول: «انظري إلى عمر بن الخطاب .. هذا الرجل الفارع الطويل .. إنه يرفع يديه إلى السماء .. حيث يوجد قلبه .. لقد صدق قرآنهم حينما قال: « من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه .. فمنهم من قضى نحبه ، ومنهم من ينتظر .. ما بدلوا تبديلا » .. أجل وقالت جارتها وهي تجفف دموعها: «إنهم لم يسوقونا إلى دينهم على الرغم منا .. لقد تركوا لنا حرية الاختيار .. لم يسيئوا إلينا قط .. لكن ما قيمة الحياة بعد أن فقدنا الزوج والولد، وضاعت بهجة الحياة .. لقد شربنا كأس الهوان المر المذاق ..».

#### وقالت اليهودية:

«لقد أردنا نحن ذلك .. لماذا لم نثر في وجه الرجال؟؟ لماذا لم نمنع وقوع الكارثة!!».

- «كان الملعون حيي بن أخطب يزوق لنا المنى، كلماته كانت كالسحر، وآماله الخادعة كانت خلابة .. فسرنا وراء السراب ..».

وتمتمت اليهودية: «حتى تجلت شمس الحقيقة فأماطت اللئام عن حياة الزيف والخداع . .».

- « أجل . . » -
- «بعد أن دفعنا الثمن غالياً . .» .

ثم عادت اليهودية تقول: «لقد كنت في كل مرة آوي إلى اليهود بعد نكبتنا .. بعد بني قينقاع قصدت ديار بني النضير ، وبعد بني النضير قصدت قريظة ، والآن لن أذهب إلى خيبر .. هذه المرة سأبقى هنا لأفكر تفكيراً آخر ..».

- «ماذا تعنين؟؟ ».

- «إنني يجب أن أفكر في دعوة محمد على ضوء جديد .. ألا
 تعتقدين أنه على حق؟؟».

قالت المرأة في أسى وقد عادت دموعها للانهمار: «لا أستطيع التفكير الآن ..».

- «لا .. لا يصح أن نترك هذا السؤال الحاسم معلقاً دون إجابة ..».
  - « أتريدين الحقيقة؟؟ ».
    - « أجل . .» -
- «هذه الحقيقة نعرفها من زمن بعيد .. إنه رسول الله حقاً ، ولم نر في دعوته ، وسلوكه وسلوك رجاله إلا صورة صادقة لآيات الله وأحكامه وتعاليمه ..».
  - «فماذا ننتظر ؟؟ ».
- «ننتظر حتى تجف الدماء .. وينسدل الستار على المشهد
   الرهيب .. ثم نشهد أنه لا إله إلا الله، وأن ..» وصمتت .

قالت اليهودية: « وأن محمداً رسول الله . .» وطأطأت المرأة رأسها قائلة: «أحل . . ».

### الفَطَيْكُ ٥ ٢

وتريق الدم .. الحقد رذيلة كبرى ..

ران الصمت على يهود « خيبر »، واتشحت النسوة بالسواد، وماجت صدور الرجال بالحقد الممتزج بالخوف، وأدار سيدهم « كنانة بن الربيع » رأسه إلى الآفاق الرحبة الممتدة إلى بعيد ، يمسح الرمال الصفراء بنظرات حزينة ، وتغلى رأسه بافكار مضطربة واجفة .. أهكذا تكون نهاية بنى قريظة!! أهكذا تكون نهاية صهره الغالى العزيز « حيى ابن أخطب » والد زوجته الأثيرة صفية؟؟ لو يملك سيد خيبر العدد الكافى من الرجال والسلام لانقض على « المدينة » وجعل عاليها سافلها ، ودمر مبانيها على رأس محمد وصحبه وأشعل النار في مساجدهم ومرابعهم، وأحرق الرجال والنساء والأطفال أحياء .. أجل أحياء حتى يتلذذ بما يقاسونه من عذاب وهوان، لكنها أمنيات عاجزة مقهورة، والعجز قاس رهيب يبعث المرارة في مذاق الحياة، ويحيل بهجتها إلى أسى وضياع وحسرة .. الحقد يأكل قلب سيد « خيبر »، وحيثما يكون الحقد، لا يفسح مجالاً للتفكير السليم أو المنطق الواضح! الصحيح .. الحقد يعمى العينين عن رؤية الحقيقة، ويسد في العقل منافذ التحرر والإنصاف .. الحقد أبكم وأصم وأعمى .. لا يفعل سوى أن ينفخ النيران، ويبعث بمخالفه لتمزق

على الرغم مما حدث من مآس، فإن سيد « خيبر » لن يهادن محمداً ولى أن محمداً أصبح أقوى منه، وسيد خيبر سيثيرها حرباً شعواء .. لقد كان « حيي بن أخطب » على حق حينما حشد قريشاً والقبائل واليهود في صف واحد لضرب محمد، ولن تنجح أية حركة تقوم ضد محمد إلا إذا سارت في نفس الطريق الذي سار فيه «حيي» ... مع محاولة تجنب سوء الحظ الذي حالف التكتل السابق .. إن على خيبر أن تعد نفسها ليوم

مشهود، وأن تحشد كل إمكانياتها من مال وسلاح وأقوات ورجال ليوم المعركة الكبرى .. إن دماء قريظة تصرخ بالثار .. وذبح « حيى بن أخطب» كما تذبح الشاة مأساة كبرى لن يكون اليهود يهودا إلا إذا مسحوا عارها وأساها العميق .. أيكون هناك نصر بغير تضحيات؟؟ أتشتعل معركة دون ما حقد دفين؟؟ إنه الوقود الذي سيدفع خيبر إلى خوض غمار حرب ضاربة تاكل الأخضر واليابس .. ووقف « كنانة بن الربيع» يتقبل العزاء في صهره، وأخذ رجالات خيبر يتقدمون إليه واحداً واحداً ، إنه يصافحهم وهو في ذهول وكرب شديد ، هيهات تغني الكلمات عن المصاب الفادح. ووقف « ابن الربيع » بينهم خطيباً: «يا رجالات خيير .. لقد فقدنا رجلاً عظيماً ، ولسوف يمر وقت طويل قبل أن تجود السماء برجل مثله .. إن حيى بن أخطب فلتة من فلتات الزمان، كان يعرف جيداً ماذا يفعل وكان يدرك أبعاد الخطر الإسلامي الداهم منذ البداية .. عندما هاجر محمد إلى المدينة هارباً برجاله القلائل، بعد أن كادت قريش أن تقتله، وفكر محمد في عقد حلف مع يهود المدينة وضواحيها ، رفض حيى بن أخطب التوقيع على هذا الحلف في البداية ، وحذر اليهود من مغبة ذلك .. وأفهمهم أنَّ الموافقة على الاتفاق المزمع عقده يجعل من محمداً ملكاً على المدينة وما حولها .. ويقوي من شركته، ويحمى ظهره، ويجعله في منعة - وأما يشبه المنعة - من أعدائه القريشيين .. كان محمد يا رجالات خيبر رجلاً يحمل مبدأ وعقيدة، من السهل فهمها، وتقبلهما لدى عقول العامة .. ولم تكن قريش تملك هذا الرصيد .. ومن ثم فإن قريشاً لا تشكل خطراً حقيقياً على محمد ودعوته .. نحن اليهود نشكل الخطر الحقيقي وحدنا .. ومحمد كان يدرك ذلك .. ولهذا حرص على التحالف معنا حتى يفرغ لأعدائه القريشيين وغيرهم من القبائل الجاهلة .. على أمل أن يزداد أتباعه وتقوى شكيمته، ويصبح القوة الوحيدة المهابة التي لا يستطيع اليهود ولا غيرهم التصدي له .. كان «حيي» يدرك نلك .. ولما لم يستجب اليهود له، وأظهروا عدم مبالاتهم وكذلك استهتارهم بنوايا محمد ومطامعه .. لم يطمئن حيي بن أخطب .. وقف متيقظاً يرقب الأحداث، ويرى الخطر ينمو، فاندفع يدبر، ويحشد الحشود، ويضرب القوى النامية في قلب الجزيرة العربية .. إلى .. إلى أن مات حيي بن أخطب شهيداً ..» وجفف كنانة دمعة سقطت من عينيه، واستطرد قائلاً: «.. ورأينا باعيننا طرد بني قينقاع، وشهدنا رحيل بني النضير الحزين الباكي .. ثم كانت الطامة الكبرى يوم ذبح المقاتلون من قريظة، وعلى رأسهم رب السيف والفكر والعقيدة حيى بن أخطب ..».

ثم صاح بصوت جريح: «أترى تغيب شمسنا عن أرض العرب، ويضع محمد بسيوفه النهاية الأليمة لملحمة النضال اليهودي الصابر؟؟ والله إن بطن الأرض خير من ظاهرها، وهيهات أن تقر لنا عين، أو يهدأ لنا بال ونحن نعيش تحت سيطرة محمد وتهديده ..».

وصاح رجل في المؤخرة: «يا كنانة بن الربيع .. ليست الخطورة كامنة في سيوف محمد، ولكنها في أفكاره .. في سطور الكتاب المنزل عليه ..».

اهتاج ابن الربيع وهنف: «دع أفكار محمد وقرآنه .. نحن نتحدث عن الثأر والحرب .. إن الحديث في مثل هذه الأمور يبعث الوهن في النقوس، ويوقع بيننا الخلاف والتردد، لسنا على استعداد لأن نناقش أفكاره الآن، لقد فات الأوان، وجرت الدماء بيننا وبينه، ونحن مؤمنون بديننا، ونرفض أي شيء جديد .. نرفضه بشدة، ودون تردد .. افهموا ذلك جيداً يا أبناء خيبر الأبطال ..».

وعاد رجل المؤخرة يقول: «كلمات محمد يا سيدنا هي العامل الحاسم في المعركة، لماذا نضع رؤوسنا في الرمال، ونتجاهل الحقائق الواضحة الصارخة؟؟ كلمات محمد هي التي صنعت رجاله، وشكلت

النسق الجديد لسلوكهم وأفكارهم، والبطولات التي ظهرت بين يدي محمد، وانبثقت من تعاليمه، هي التي تهزمنا ..».

و هتف كنانة بن الربيع: «وماذا نفعل إذن؟؟».

- «ندرس الرجل و أفكاره على ضوء جديد . .» .

قهقه كنانة في حسرة: «ندرس؟؟ إنه لشيء مضحك!! عندما تتم دراستك يكمن كل شيء قد انتهى .. يكون محمد قد استعد استعداداً كاملاً ، وأطبق علينا من كل صوب .. أو يكون نصف رجالنا ضعاف الإيمان ، قد تحولوا إلى دينه ، وصباوا عن دين الآباء والأجداد .. هذا هو الموقف بصراحة ..

إنني يا رجالات خيبر لم أقف بينكم خطيباً لأترنم بالقصائد في رثاء قريظة وحيي بن أخطب، ولم أتحدث إليكم لكي نتدارس أفكار محمد وكلماته وانعكاسها على رجاله .. إنني أحدثكم فقط عن الخطر المحدق، وأذكركم بالثار الذي يصرخ بكم .. وأدعوكم لكي تعيشوا رجالاً أو تموتوا رجالاً .. ولا شيء غير ذلك .. وسأغلق سمعي عن تلقي أي حديث أو رأي خارج عن هذا النطاق ..».

طأطأ الرجال رؤوسهم صامتين، ولم يمنعهم ذلك من الحديث حول أفكار محمد وكلماته المنزلة، من عند الله، وما يرويه القرآن عن بني إسرائيل .. عن تاريخهم وكأن محمداً كان حاضراً في تلك الأزمنة السحيقة .. أيام موسى وهارون .. وداوود وسليمان .. وزكريا ويحيى وعيسى .. وألوان الغدر التي عرف بها بنو إسرائيل، وانحرافاتهم القديمة .. كل شيء يعرفه محمد .. إن كلماته حق .. لو لم يكن لدى محمد معجزة لكفاه ما يكشف عنه من أقاصيص وأسرار .. بل إن معجزته الكبرى هو ذلك الجيل الذي أخرجه محمد إلى الوجود، الجيل الذي استخلصه من بين تقاليد الجاهلية ونزاعاتها وصراعاتها القبلية ..

قال رجل يهودي حكيم: «أخطر ما في محمد أنه استطاع أن يحرر طاقات الإنسان فأبدع . .»

ورجل آخر قال: «بل أرسى قواعد التوحيد في نفوس رجاله، فأصبحوا لا يعبدون بحق إلا الله، ولا يخافون سواه ..».

وقال ثالث: «كل واحد من رجاله يحاول أن يلحق بمرتبة النبوة، وطوال الطريق إلى ذلك يتطهرون بالجهاد الدائب، والعبادة المتصلة .. كل شيء عندهم عبادة .. العمل الصالح عبادة .. حفظ آيات الله عبادة .. النوم عبادة .. الأكل الحلال عبادة .. الصدق والوفاء والأخوة .. الفضائل كلها عبادة ..».

وقال رابع: «إن كلمات محمد قد استجابت لأشواق الإنسان التائه الحائر، فوجد في ظلها الأمن .. انظروا أيها السادة إلى محمد حينما يقول: « من بات آمناً في سربه، معافى في بدنه، عنده قوت يومه، فقد حيزت له الدنيا بحذافيرها ».

تنهد الرجل الذي كان يصيح في المؤخرة وقال: «فكيف تهزمون رجلاً هذا شأنه؟؛ فلنبحث لنا عن طريق آخر غير الحرب ..».

وكان هناك حبر من الأحبار يستمع إليهم، ويلتقط كل كلمة يتفوهون بها، فقال: «ربما يكون الصواب قد حالفكم فيما تبدون من آراء، لكن هذه الآراء قد تتغير إذا ما كنتم في مركز المنتصر، إن الهزيمة التي حاقت بنا قد جعلت كفة العدو هي الراجحة، وأظهرت مبادئه في صورة من القوة والإشراق لا يمكن التصدي لها، ولو انتصرنا لبحثتم عن روعة مبادئنا، ولجلوتموها بصورة مشرقة، وإني لأرى رأي «كنانة بن الربيع» لنسترد كرامتنا، ونقف على أرجلنا في ثبات وقوة وثقة .. ثم نظر في عقيدتنا وعقيدة عدونا .. عندئذ يكون الحكم صائباً ..

لم يعد هناك من طريق سوى الحرب .. ولا شيء غير الحرب .. وهذا هو رأى قائد جيشنا سلام بن مشكم .. ورأي كنانة أيضنا ..».

وعاد كنانة بن الربيع « إلى بيته ، وانقبض صدره حينما تناهى إلى سمعه صرخات ملتاعة ، هذه صرخات « زوجه صفية بنت حيي بن أخطب » .. إنها تندب أباها ، وحق لها أن ترتدي السواد وتشق الجيوب ، وتضع التراب على رأسها .. حق لك أن تقعلي ذلك يا زوجتي المسكينة ..

وعندما دخل كنانة مطأطىء الرأس، رفعت إليه صفية عينين دامعتين ممتلئتين بالدموع، وصاحت: «مات أبي يا كنانة».

غمغم ابن الربيع : «لقد لاقى الله بطلاً شهيداً ...».

- «أنتم تخدعونني؟؟ ».

- « أَوَ تشكين في ذلك يا امر أَهْ؟؟ » .

- « أنتم الذين دفعتموه إلى الفناء .. تركتموه يسقط دون مبرر ..».

 «أنت تخطئين يا صفية .. لقد سقط دفاعاً عن شرفه وشرف عقيدته ..

مات وهو يردد .. لا بأس بأمر الله ، كتاب وقدر ، وملحمة كتبها الله على بني إسرائيل هكذا كان يقول .. لم يتزعزع إيمانه ، أو يفقد ثقته بنفسه .. تحدى السيوف ولاموت وتقريع محمد له .. لو كان كل اليهود على شاكلة أبيك لحطمنا محمداً منذ زمن بعيد ..».

وعادت تولول وتقول: «قولوا ما شئتم، فليس في رأسي سوى حقيقة واحدة .. حقيقة مرة أليمة وهي أن أبي مات .. مات حزيناً تعساً .. وأنتم هنا تنعمون بالحياة .. وتأكلون وتشربون ..».

اكفهر وجهه وهنف: «تعست حياتنا إذا لم نقضها في مواصلة الصراع، والعمل على الأخذ بثاره من محمد وأتباعه ..».

- « أو تعودون للشقاء مرة ثانية . .» .

- «لن ننكص أو نتراجع . .» .

وشردت بنظراتها الدامعة ، وأخذت تقول :

«قلت لأبي محذرة دعك من هذا الصراع الذي لا طائل تحته، فإذا كان محمد نبياً فلا مجال لمعاداته، بل الأوفق الإيمان بدعوته، وإن كان غير ذلك فسيضع الله حداً للدعاوى الباطلة ..».

زم شفتيه ، وقرب حاجبيه ، وهتف : «السيوف وحدها هي التي تضع الحد للدعاوى الباطلة . .» .

وابتلع ريقه، ثم عاد يقول: «إن فداحة المصاب قد أوعزت إليك بالأراجيف، وبذرت في نفسك الوهن، لا كنت صفية بنت حيي إذا لم تطربي لاستشهاد أبيك، وتسيرى على نهجه ..».

فلم يرق لها حديث زوجها، بل أخذت تستمع إليه في ضيق وامتعاض، وتمنت في هذه اللحظات، أن تجرف الأوحال بيديها، وتلطخ وجه زوجها بها، وتصرخ فيه: «أنتم تكنبون .. أنتم عصارة الحقد النجس، والزيغ القديم، والانحراف الأزلي .. إن محمداً على حق، وأنت على باطل .. إنني أعرفكم جيداً .. وأعرف البشارات التي أنبأت عن ظهور النبي الجديد .. البشارات التي تخفونها وتنكرونها .. لكنها لم تستطع أن تنطق بمثل هذه الكلمات .. إن صورة أبيها الذبيح .. ودمه المراق .. ولحيته البيضاء .. وموقف الذلة والهوان .. شيء لا يمكن أن تنساه .. وشيء آخر يثب إلى ذهنها من آن لآخر في هذا الموقف المؤلم الحزين .. آه .. تلك الرؤيا الغريبة!! ذلك القمر القادم من المدينة إلى خيبر.. ذلك القمر الذي مال عن أفقه، وانحد صوبها، ثم استقر في حجرها .. يا لها من رؤيا غريبة!! وهل تنسى أن زوجها كنانة بن الربيع قد سدد إلى وجهها لكمة قوية عندما أخبرته بالرؤيا؟

لكن أباها مات ..

لا يصبح أن تستسلم للهواجس ، وتذكر هذه الرؤيا في معمعان الحزن الداهم ، والأسى الصاخب الذي يلقي ظلاله الكئيبة على الربوع ، ويوشح الأفق المعتم بارديته السوداء . وعادت تصرخ: «واكرباه!!! واحبيباه!!! وامصيبتاه!! . .» . وإلى اللقاء في القسم الثاني من القصة ..

نجيب الكيلاني

دبي في ۲۰ رمضان سنة ۱۳۸۸ هجریة ۱۰ دیسمبر سنة ۱۹۲۸م

